اسطورة بَــُوْ فينوس وادونيس

## دراسات في الأدب المفارن (٢)

اسطورة في مروا ووبلس

الدكنور بديع محم جمعته

1111

دارالنهضة العربية اللباعة والنشر بسيس س. س (( صورة الفلاف ))

مأخوذة عن كتاب مسخ الكائنات

## للإهتراء

من وحي لبنان ڪتبته

وإلى كل لبنان أهديه

بديع جمعة بيروت في ١٩٨١

### تقـــديم

سطرت في كتابي المابق « من قضايا الشعر الفارسي الحديث » الفقرة التالية ، أثناء حديثي عـن منظومة « زهره ومنوچهر » للشاعر الفارسي إيرج ميرزا ، وذلك بعـد أن أشرت إشارات سريعة إلى صلتها بقصيدة شكسبير « فينوس وأدونيس » :

« إلى غير ذلك من الأفكار والآراء التي أدخلها ايرج ميرزا وزادها على الأسطورة القديمة ، كما رواها شكسبير في قصيدته الرائعة « فينوس وأدونيس » ، وأرجو أن أوفق في القريب في تقديم دراسة مقارنة لهـذه الأسطورة كما وردت في قصيدة شكسبير ، ومسرحية أندري أوبي الفرنسية ومنظومة ايرج الفارسية » (١)

وكان الأمل يحدوني في القيام بهذه الدراسة المقارنة ، لما تحظى بسه أسطورة « فينوس وأدونيس » من شهرة في الشرق والغرب على السواء ، ولما تتمتع به فينوس على وجه الحصوص من اهتمام بالغ بين الأدباء والفنانين، وذيوع صيت بين العامة ، فرغبت في التعرف عن قرب على ربة الحب ورمز الدلال ، وما حيك حولها من أساطير ، وبخاصة أسطورتها مع رمز الجمال

<sup>(</sup>۱) قضايا الشعر الفارسي الحديث : للمؤلف ، دار النهضة العربية بيروت الطبعة الأولى ١٩٨٠ ، ص : ٢٨٢

أدونيس ، ولأعرف كذلك دل كان شك..بير أول من تناول هذه الأسطورة في عمل أدبي ، أم سبقه إلى ذلك أدباء آخرون .

وما إن فرغت من كتابي السابق ، حتى بدأت أوجه اهتمامي إلى دراسة هذه الأسطورة ، فرجعت إلى الأعمال الكاملة للشاعر الإنجليزي الكبير وليام شكسبير ، وذلك في الأصل الإنجليزي ، وقرأت القصيدة ، كما رجعت إلى عدد من الأبحاث الأدبية والعربية التي اهتمت بدراسة هذه القصيدة أو حتى الإشارة إليها ، فوجدت أن شكسبير قد أخذ أصول الأسطورة عن كتاب «أطوار الحب» للشاعر الروماني «أوفيد». فبحثت عن هذا الكتاب في ترجمته الإنجليزية ، ولكني فوجئت بأنه تُرجم إلى اللغة العربية بعنوان « مسخ الكائنات » وقد قام بالترجمة الدكتور ثروت عكاشه ، ونُشر الكتاب بالقاهرة عام ١٩٧١. وحصات على نسخة من هذه الترجمة ، وقرأت فيها كل ما يتعلق بفينوس وأدونيس .

وأثناء جمعي لهذه المادة العلمية ، قمت بزيارة لآثار بعلبك بلبنان ، ووجدت بين هذه الآثار معبداً يطلق عليه اسم « معبد فينوس » ، فتساءلت هل يمكن أن يقام لفينوس معبد في لبنان ، وأن يتحدث اللبنانيون جميعاً عن الأسطورة وارتباطها بنهر إبراهيم وغيره من المناطق اللبنانية ولا يوجد بين اللبنانيين من يهتم بنظم الأسطورة ؟ ثم بحثت في دور الكتب ، فإذا في أجد ملحمة شعرية عربية باسم « عشروت وأدونيس » شعر الدكتور حبيب ثابت ، وقد نشرها في بيروت عام ١٩٤٨ .

وعلى هذا فقد اكتملت لدي خمسة أعمال أدبية لهذه الأسطورة هي : الأسطورة كما جاءت في مسخ الكائنات للشاعر أوفيد

القصيدة الإنجليزية لشكسبير ، وعنوانها (فينوس وأدونيس) . المسرحية الفرنسية لأندريه أوبيه ، وعنوانها أيضاً (فينوس وأدونيس) المنظومة الفارسية لإيرج ميرزا ، وعنوانها (زهره ومنوچهر ) . الملحمة العربية لحبيب ثابت ، وعنوانها (عشتروت وأدونيس ) .

وبناء على ذلك ، قسمت البحث إلى خمسة فصول ، عالجت في الفصل الأول التعريف بكل من فينوس وأدونيس ، ثم عرضت الأسطورة كما وردت صد أوفيد ، وبعد ذلك بينت مغزى هذه الأسطورة . أما الفصول الأربعة الباقية فقد خصصت كل فصل لدراسة عمل من الأعمال الأربعة الباقيسة ، حيث قمت بالتعريف به ، وأتبعت التعريف بعرض ملخص واف لهذا العمل ، وأخيراً تقديم دراسة مقارنة لكل عمل تبين مدى اتفاقة أو اختلافه في معالجة الأسطورة .

وفي النهاية أرجو أن أكون قد حققت ما رجوته في كتابي السابق ، وأن أكون قد وفقت كذلك في تعريف القارىء العربي ببعض ما كتب عن هذه الأسطورة في الآداب الغربية والشرقية .

والله الموفق

**بدیع جمعة** بیروت فی ۲۲/ ۳/ ۱۹۸۱

# الفصل الأولت

فينـــوس وأدونيـــس في الأساطـــير القديمـــة

#### فينوس بين الشرق والغرب:

حفلت معظم أساطير العالم التمديم بذكر ربة للجمال والعشق ، يكون مهامها إشاعة الحب والبيشر بين البشر ، حيث ترميهم بسهامها ، فلا فكاك لإنسان من هذه السهام ، وقد حظيت هذه الإلهة باسم خاص في كل حضارة ، ففي حضارة الهند السمها «ماياديها فاني » وفي حضارة النمرس «ناهيد » أو «أناهيتا » (١) ، وادى الكنعانيين «عشتار» ، ولدى الفينيقيين «عشتروت» ولدى الآ شوريين «أنايتيس»، وفي اليونان اسمها «أفروديت» ، وفي بلادالرومان «فينوس»، بينما اصطلح العرب على تسميتها «الزهرة» (١).

وهكذا كانت ربة العشق والجمال والفتنة والصبا ذات شأن كبير في فكر ووجدان معظم الأمم ذات الحضارات العريقة والتديمة ، وقاد كمن وراء اختلاف أسمائها ، تنازع ببن الحضارات التمديمة على امتلاك هذه الإلهة وما حيك حولها من أساطير وحكايات فولكلورية ، فمن قائل بأنها شرقية الأصل ، ومن قائل بأنها غربية المحتد .

<sup>(</sup>۱) لغت نامه : مادة « ناهید » و « ونوس » و « زهره »

<sup>(</sup> ۲ ) دائرة معارف البستاني : ج ۳ ، ص ۲۸۶، ۲۸۸ طبع تهران ، وقد ورد في لفت نامه أن العرب ينطقونها زهرة بفتح الهاء ، بينما ينطقها الفرس « زهره» بسكون الهاء : انظر لفت نامه مادة ( زهره ) .

ومن الذين يؤكدون شرقيتها الدكتور حبيب ثابت الذي كتب ملحمة شعرية يروي فيها قصتها مع عشيقها أدونيس ، وبدافع من إيمانه بشرقيتها آثر أن يطلق عليها اسمها الفينيقي « عشروت » وقد قال :

اسم عشتروت فيه إشراق ، وفيه سحر ورنين بعيد ، حلو المواقع وهي في الأصل « إلهة كنعانية » ، تسربت عبادتها إلى العبرانيين ، فعرضت التوراة لذكرها في مواضع شتى (۱) .

ويقول باحث آخر بأن ربّة الجمال كانت فينيقية اسمها عشتروت، وأنها كانت تلقب بثلاثماثة لقب ، ومن بين هذه الألقاب اسم « بيروت » الذي أُطلق فيما بعد على العاصمة اللبنانية ، حيث كانت مركزاً هاماً لتألية هذه الإلهة التي اتخذت رمزاً للبحر . (٧)

وورد في الخطط المقريزية (٣) أنه « قد بُني بيت للزهرة في منف ، وذلك على عهد تدراس بن صا ، أحد ملوك مصر الأقدمين ، فقال : إنه

<sup>(</sup>۱) حبیب ثابت : عشتروت وأدونیس ، ملحمة شعریة ، ص ۹، بیروت ۱۹۶۸ ونما جاء في التوراة عن عشتروت ما یلي :

أ – سفر القضاة : الإصحاح الثاني ، العدد ١٢، ١٣ : «وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر ، وتبعوا آلهة أخر من آلهة الشعوب الذين حولهم وسجدوا لها وأسخطوا الرب ، وتركوا الرب ، وعبدوا البعل والعشتاروت » .

ب - الإصحاح الثالث ، العدد ٧ : « وفعل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب ، ونسوا
 الرب إلههم وعبدوا البعليم والعشتاروت » .

ج – الملوك الثالث : الإصحاح الحادي عشر ، العدد ٢٠ ه : « و كان في زمن شيخوخة سليمان أن أزواجه ملن بقلبه إلى اتباع آلهة غريبة ، فلم يكن قلبه مخلصاً الرب إلهه كما كان قلب داود أبيه ، وتبع سليمان عشتاروت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس بني عمون » .

<sup>(</sup>٢) شوقي عبد الحكيم : أساطير وفولكلور العالم العربي ، ج ١ ، ص : ٧٠ ، القاهرة ١٩٧٤

 <sup>(</sup>٣) المقريزي : الخطط المقريزية ، ح ١ ص ٢٤٥ ، مكتبة إحياء العلوم ، لبنان ،
 وحبيب ثابت : ص : ١٨ .

بنكى في غربي مدينة « منف » بيتاً عظيماً للزهرة ، وأقام فيه صنماً عظيماً من لازورد مذهب ، وتوجه بذهب يلوح بزرقه ، وسوره بسوارين من زبرجد أخضر . وكان الصنم في صورة امرأة لها ضفيرتان من ذهب أسود مدبر ، وفي رجليها خلخالان من حجر أحمر شفاف ونعلان من ذهب ، تشير بسبابتها كأنها مسلمة على من في الهيكل ، وجعل بحدائها تمثال بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس أحمر مموه بذهب، موشح بحجر اللازورد، ووجه البقرة تجاه وجه الزهرة ، وبينهما مطهرة من أخلاط الأجساد على عامود رخام مجزع ، وفي المطهرة ماء مدبر يستشفى به من كل داء ... »

ولم يقف الأمر عند الفينيقيين في صيدا أو المصريين في منف ، بل ذكر البعض بأنها كانت تُعبد في الجزيرة العربية ، وأنَّ صنم العزَّى الذي كان يعبد في الكعبة هو صنمها .

كما ادعى البعض بأن الزهرة كانت فتاة من أهل فارس ، وأنها كانت ملكة في بلدها ، وكانت غاية في الجمال والبهاء ، وقد تجلت لهاروت وماروت ؛ حيث كانا في عبادتهما على الأرض يبغيان الابتعاد عن المعاصي ، فلما رأياها افتتنا بها ، وشغفا بحبها ، فكلماها وراوداها ، فأبت وانصرفت ثم عادت في اليوم التالي فراوداها ، فقالت : لا ، لا ، إلا أن تعبدا ما أعبد ، وتصليا للأصنام ، وتقتلا النفس وتشربا الخمر ، فقالا : لا سبيل إلى هذه الأشياء ، فقد نهانا الله عنها ، فانصرفت وعادت في اليوم الثالثومعها قلد خمر ، فلما راوداها ، عرضت عليهما ما عرضت بالأمس ، فقالا : الصلاة لغير الله أمر عظيم ، وقتل النفس عظيم ايضا ، وأهون الثلاثة شرب الحمر ، فشربا وسكرا وقعدا معها ، فرآهما أحد البشر ، فخافا من الفضيحة فقتلاه ثم سجدا للصنم ، فمسخ الله الزهرة كوكباً لأنها خدعتهما بخبث طبعها وفتنتهما برونق جمالها . (١)

<sup>(</sup>١) دائرة معارف البستاني ، ج ٩ ص ٢٨٤ - ٢٨٨

وهكذا تدل هذه الأقوال وتلك الآراء على أن ربة العشق والجمال والتي كانت تسمى الزهرة أو عشروت ، أو فينوس ( كما جاء اسمها لدى المقريزي ) ، كانت إلهة شرقية ، انتشرت عبادتها في معظم بالدان الشرق القديم من الهند شرقاً وحتى ليبيا غرباً حيث قال البعض بأن الفينيقيين قد نقلوا عبادتها إلى ليبيا عندما أقاموا بها وحكموها .

وفي مقابل هذه الآراء ، هناك من يقولون بأنها كانت إلهة غربية المولد والمنشأ ، فقد ورد في الإلمياذة لهومبروس بأن ربة الحمال وتدعى أفروديت ( أو فينوس ) هي أبنة زيوس كبير الآلهة والذي كان يقيم أعلى جبال الأوليدب . كما جاء في الإلياذة أيضاً أنها إلهة طروادية حاربت مع الطرواد وحاولت نصرهم على أعدائهم من الإغريق .

أم الطرواد بادي الحنسق مع «عفروديت» المبسم الطلق من ضفتيسه جري مندفق تزهو غدائره لكل مدى(١)

«وأريس» رب القونس القلق مع «أرطميس» في كنـــانتها وكذلك «لاطونا» و «زفث» جرى وكذلك «فيبوس» من انسدلت

وجاء في الإنيادة لفرجيل كذلك ، أن فينوس كانت تساندالطرواديين وتحاول دفع الأذى عنهم ودرء المخاطر عن جيوشهم ، فقد قالجوبيتر مخاطباً جونو : أحتاه ، يا من أنت في الوقت نفسه زوجتي العزيزة ، إن

<sup>(</sup>١) هوميروس: الإلياذة ترجَّمة سليمان البستاني ، ص ٩٦٣ ، القاهرة ١٩٠٤ ، وهذه الأسماء التي وردت بالأبيات ، أسماء الآلهة التي وقفت تحارب في صف الطرواديين حيث قسم هو ديروس الآلهة إلى جناحين ، جناح يؤازر طروادة ، وآخر يناصر الإغريق، والجناح الأخير يتكون من : هيرا ، وأثينا ، وفوسيذ ، وهرمس ، وهيفست ( انظر حواشي ص ٩٦١ ، ٩٦٢ من نفس المرجع ) .

فينوس كما ترددين – ولن يقودك رأيك الى الضلال – هــي التي تعضد قوات الطرواديين ... » (١)

\* \* \*

هكذا اختلف مُحبوها في تحديد موطنها الأصلي ، فأهل الشرق قالوا بأنها نبتت في أرض الشرق موطنالعبادات ومهبطالديانات ومرتع الأساطير. وأهل الغرب نازعوا أهل الشرق في ملكيتها، وقالوا بأنها ولدت فوق جبل الأوليمب، وشاركت في الحروب التي دارت رحاها بين الإغريق والطرواد. وفي رأيي أن قيدم الحضارات الشرقية عن الحضارات الغربية يثبت شرقية ربة العشق والحمال ، ولا غرابة في ذلك ، فقد عرف الشرق العديدات من الإلهات كإيزيس في مصر ، واللات والعزي في جزيرة العرب، وأشطار لدى الأشرويين ، فلا غرابة في أن تكون ربة العشق وإلهة الحمال قد وجدت في الشرق كذلك، حيث عرفت بأسماء عدة (عشتار، عشتروت، الزهرة ...) في أقطار الشرق المختلفة . وبعد أن از دهرت التجارة الفينيقية وربطت بين في أقطار الشرق والغرب ، انتقلت عبادة هذه الإلهة مع التجار إلى قبرص حيث الشرق والغرب ، انتقلت عبادة هذه الإلهة مع التجار إلى قبرص حيث الشرق والغرب ، انتقلت عبادة هذه الإلهة مع التجار إلى قبرص حيث الشرق والغرب ، انتقلت عبادة هذه الإلهة مع التجار إلى قبرص حيث الشرق والغرب ، انتقلت عبادة هذه الإلهة مع التجار إلى قبرص حيث التقرت هناك فترة فشيدوا لها قصراً ومعبداً بمدينة بافوس (٢) ، ومن هناك استقرت هناك فترة فشيدوا لها قصراً ومعبداً بمدينة بافوس (٢) ، ومن هناك

الإنيادة جرا ص: ٩٦

وورد في مسخ الكاثنات لأوفّيد أن المدينة عرفت باسم بانوس على اسم ابن بيجمالون=

<sup>(</sup>١) فيرجيل : الإنيادة : ح ٢ ص ٢٠٩ ( الكتاب العاشر ) ترجمـــة عبد المعطي شعراوي وآخرين ، القاهرة : ١٩٧٧

<sup>(</sup> ٧ ) ورد في الإنيادة لفرجيل ، أن فينوس بعد أن التقت بابنها آينياس ورفيقه على حدود المملكة البونية ، وقدمت لهما الجماية حتى يصلا إلى غايتهما ، رجمت قافلة إلى بافوس : « أما فينوس فقد دثر تهما وهما يتقدمان بنسيم غائم ، وطوقتهما بعباءة كثيفة من السحاب كي لا يستطيع أحد أن يلمحهما ، أو يلمسهما ، أو يعوقهما ، أو يتبين أسباب مجيئهما ، بينما اتجهت هي إلى بافوس عبر طرق سماوية سامية ، فزارت مقامها من جديد تخامرها البهجة هناك حيث معبدها بمذابحه المائة ، تفوح بالمخور السبئي ، عبقة بأكاليل فاخرة »..

انتقلت إلى جزيرتي مالطة وكريت ، ومنهما انتقلت إلى اليونان والرومان حيث أطلقوا عليها أسماء جديدةفعرفت بفينوسفي بلاد الرومان، وبأفروديت في بلاد اليونان ، ثم شاركتهم في أحداثهم الجسسام كحرب طروادة وغيرها .

وعلى كل حال ، فسواء أكانت ربة العشق والجدال شرقية أم غربية ، فقد حظيت بنفس الحظوة والإجلال في الشرق والغرب على السواء ، وكانت أسطورتها وحكاياتها مبعث إلهام لعدد كبير من الأدباء في الغرب والشرق ، وإن بز أدباء الغرب أترابهم الشرقيين في هذا المضمار ، ولذلك حظي اسم «فينوس» بالشهرة والذيوع أكثر من أي اسم شرقي عرفت به ربة العشق والدلال ، ولهذا فقد آثرت اختياره عنواناً لهذه الدراسة المقارنة ، وسأ ُغلب ذكره على ما عداه من أسماء عرفت به هذه الإلهة العاشقة اللعوب .



= من عروسه التي كانت تمثالا من العاج أحالته فىنوس إلى عروس تدب فيها الحياة (انظر مسخ الكائنات ، ص : ٢٩٠ )

وتقع بافوم في الطرف الجنوبي الغربي من جزيرة قبرص وما من شك – كما يقول جيمس فريزر – في أن بافوس كانت من أرقى الدويلات التي كانت الجزيرة تتألف منها حتى أواخر القرن الرابع قبل الميلاد، وأراضيها كلها تلال وهضاب ضيقة تتخللها الحقول والكروم، وتخترقها أنهار حفرت لنفسها على مر الزمن مجاري بعيدة العمق. وكانهيكل فينوس (أفروديت) في بافوس القديمة (واسمها اليوم كوكليا) من أشهر معابدالزمن القديم وأبعدها صيتاً. وقد ذكر المؤرخ اليوناني هيرودوت بأن منشئي هذا المعهد كانوا مستعمرين فينيقيين جاءوا من عسقلان .

انظر جیس فریزر : أدونیس أو تموز ، ترجمة جبرا إبراهیم جبرا ص ٤٠ ، ١٤ط ٢ بىروت ١٩٧٩

#### حياة فينوس:

حرصت الأساطير التمديمة على أن تخلع على الآلهة خلعة بشرية ، وبهذا يتصرف الآلهة كما يتصرف الإنسان، حيث تكون لهم خصوماتهم ومناقشاتهم ومعاركهم . ويتسم كل واحد منهم بسمات أخلاقية تميزه عن سائر الآلهة فهذا إله الحرب وذاك إله الحكمة ، وتلك إلهة الحب ... ، وهكذا جسد الأولون الآلهة وجعلوهم إناثاً وذكوراً ، وما دام الإله قد لبس خلعسة بشرية ، فله مولد وصبا وفتوة وكهولة وربما موت واندثار .

كل ذلك ينطبق على ربة العشق والغرام فينوس ، فقد تحدثت الأساطير عن ولادتها من زبد الماء : « تعالوا يا أعزائي المحبين نسمع أغنية الجمال والحب ، من ربة الجمال والحب ، بارزة من النبج ، فوق الموجة الكبيرة وسط اليم .

برزت عرائس البحار يصلين في بكرة الصباح لأبوللو ، فما راعهن إلا الطفلة المعبودة تخرج من الزبد الأبيض كما تخرج من الصدفة لؤلؤة غالية وتتهادى على رؤوس الموج كطيف نوراني ، فيسجد الماء تحت قدميها الصغيرتين ، متمتماً بصلاة الحب لربة الحب ، مرتلاً أنشودة الجمال لربة الحمال » . (١)

و أنصار شرقية ربة العشق ذكروا أن ولادتها كانت على شواطىء فينيقيا الهانئة ، ثم حوتها صدفة كريمة كانت لها زورقاً دفعته النسمات إلى شطآن جزيرة قبرص ومنها امتد ملكها صوب الغرب (٢)

وبعد أنَّ بلغت فينوس مرحلة الصبا توافد الخطاب من الآلهة للظفر

<sup>(</sup>١) دريني خشبة : أساطير الحب والجمال عند الإغريق ، كتاب الهلال . القاهرة، ص. ١٧٦ – ١٨٦

<sup>(</sup>٢) حبيب ثابت : عشتروت وأدونيس ، ملحمة شعرية ، ص : ١١

بخطبتها ، وكسب ودها ، ولكنها رفضتهم جميعاً ، مما أوغر صدور الآلهة ضدها ، وزاد من حنقهم عليها ، فرفعوا شكايتهم إلى رب الأرباب ، فإذا به غضب هو الآخر من مسلكها ، وعدم احترامها لحطابها من الآلهة فحكم عليها أن تتزوج من حداد دميم الحلقة ، غليظ الطباع ، ويدعى فولكان ، ولعل هذا الزواج يردعها ، فتخفف من غلوائها ، وتقلل من كبريائها ، كما كانهذا الزواج ترضية لفولكان بعد أنخلقهربالأرباب على هذه الشناعة والتشوه ، فأراد رب الأرباب أن يعزيه بأن أعطاه أجمل النساء غير أن الطبيعة — كما يقول البستاني — تأبي أن يتبادل الحب بين أجمل المخلوقات وأقبحها ، ولهذا نجدها تشرد على هذه الزيجة ، ولا تقنع بأن تكون زوجة وفية لزوج فرض عليها فرضاً ، دون أن تجمعهما عاطفة من تكون زوجة وفية لزوج فرض عليها فرضاً ، دون أن تجمعهما عاطفة من فوقع اختيارها على مارس إله الحرب ، فكانا يلتقيان بعيداً عن الأنظار ، فوق غفلة من زوجها ، إلى أن وقعت الواقعة وانكشف سرهما ، ونمقل خبر خيانتها إلى زوجها ، وقد جاءت أخبار هذه الحيانة في كتاب أوفيد خبر خيانتها إلى زوجها ، وقد جاءت أخبار هذه الحيانة في كتاب أوفيد خبر خيانتها إلى زوجها ، وقد جاءت أخبار هذه الحيانة في كتاب أوفيد خبر خيانتها إلى زوجها ، وقد جاءت أخبار هذه الحيانة في كتاب أوفيد

«كان رب الشمس أول من شهد خيانة فينوس لزوجها مع مارس ، فهو الذي يرى كل شيء قبل غيره ، وكان قد حنق على فينوس لسلوكها فأنهى إلى زوجها « فولكانوس » نبأ هذا الاعتداء على حرمة فراشه ، والمأوى الذي التجأ إليه العاشقان ، فطار صواب فولكانوس ، وسقط من يديه الحديد الذي كان يقوم بتشكيله ، غير أنه بدأ لساعته في صياغة سلاسل برونزية دقيقة وشباك لا تكاد تلمحها العين ، أدق من أدق

<sup>(</sup>۱) أوفيد : مسخ الكائنات (وهو الكتاب المعروف باسم أطوار الحب) ترجمة: ثروت عكاشة ص ۱٤١ – ١٤٤ الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧١ القاهرة

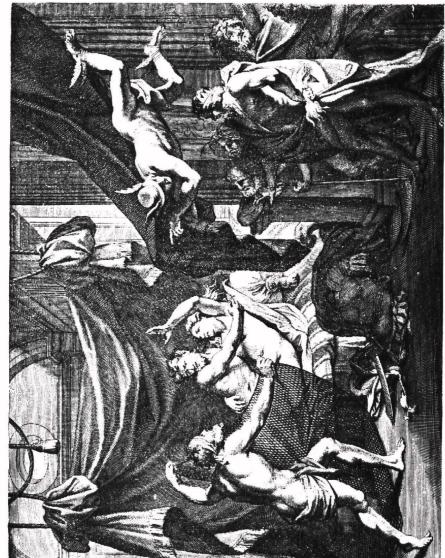

« نقلا عن كتاب مسخ الكائنات »

مبط فينوس ومارس متلبسين عل فراش الهوى



الأسلاك ، ومن خيوط نسيج العنكبوت العالقة بعوارض السقف ، ثم جعلها رهيفة حساسة تهتز لأخف لمسة وأبسط حركة ، ونصبها بمهارة حول الفراش ، فلم تكد زوجته وعشيقها يدلفان إلى الفراش ، حتى أطبق عليهما هذا الفخ الذي ابتكره الزوج ونصبه بحذق وبراعة، وأوثقهما معا وهما متعانقان وسرعان ما فتح فولكانوس الأبواب العاجية للغرفة ودعا الآلهة للدخول إلى حيث ترقد فينوس بين أحضان مارس ، ورآها الآلهة في هذه الوضعة الشائنة فلم يأسوا لها . ولقد تمنى أحدهم لو كانت له هذه المتعة لقاء هذا الثمن ، وتضاحكوا جميعاً عالياً ، وبقيت القصة مثار تندر بين الآلهة زمناً طويلاً بعد ذلك ... »

وبعد أن شهرً فولكان الحداد بهذه الزوجة الحائنة ، وبتلك الإلهـــة المتكبرة ، فك وثاقها ووثاق عشيقها ، لكي تضرب في الأرض بعيداً عنه.

بعد أنسقطت كل الأقنعة عن وجه فينوس، لم تعد تخشى الفضيحة لأنها تعيش فيها ، ولم تعد تقيم وزناً لهمسات الآلهة وتندرهم ، لأنها سقطت من أعينهم ، وعلى هذا فقد انخذت العهر طريقاً ، والعشق سبيلاً ، والحب الآثم مسلكاً ، فعلت ذلك مع الآلهة وكذا البشر ، وقد حظي بها من الآلهة كلّ من باخوس وعطارد والمريخ ، وأحبت من البشر أنخيس على جبل ايدا ، وبونيس ، ثم سينيراس والد أدونيس ، وأخيراً أدونيس الذي يعد أشهر من تعلقت به وعشقته .

وتقول الأساطير إن فينوس كانت تلبس نطاقاً تعلق اللذات بأكنافه، فإذا أرادت أن توقع أحداً في غرامها ظهرت أمامه بهذا النطاق ، فإذا به مستسلم لسهام عشقها . ولم تكن فينوس تكتفي بهذا ، وتقصر لبس النطاق على ذاتها ، بل إنها كانت تلبسه إلى أي إلحة أو فتاة تلجأ إليها طالبة المعون منها للظفر بمن تحب ، فقد لجأت هيرا ذات مرة إلى فينوس كي

تساعدها في قهر الإله المتكبر زفس والظفر بحبه ، فسارعت فينوس إلى مساعدتها ، وألبستها ذلك النطاق، فلم يستطع زفس الفكاك من حب هيرا أو التعالي عليها :

وابتسام أو مثلي لا يلبي ذا المرام أو مثلي لا يلبي ذا المرام أو فلم المستر النطاق معلم الطرز موشي باتساق أكنافه منهوى نفس ووجد واشتياق (١)

فأجابتها ببشر وابتسام كيف لا يا ربةً زفسٌ لها ثم حلت على الصدر النطاق تعلــق اللذات في أكنافــه

ولم تكتف فينوس بأن تعشق وتمارس الهوى ، وتساعد من يلوذ بها من المحبين والعاشقين ، بل إنها اتخذت العشق وسيلة لقهر أعدائها والتغلب على من يقف في طريقها من آلهة وبشر ، وفي هذا المجال لا يمكن أن تنسى فينوس من أفشى حبها ، إنه إله الشدس الذي أخبر زوجها فولكان بما تقترفه من حب محرم مع مارس ، فعقدت العزم على أن تجعل رب الشمس يشرب من نفس الكأس التي شربت منها ، كأس العشق المحرم والحب الآثم ، فرمته بسهامها ، فإذا به يقع في حب «ليو كوثوي» وينفضح أمره ، كما فضح أمر فينوس من قبل ، وقد جاء خبر هذه المكيدة في كتاب مسبخ الكائنات ، حيث كتب أوفيد ما ترجيمة :

( لم تنس فينوس هذه المكيدة لمن أفشى سر حبها ، وحطم غرامها المستور ، واعتزمت عقابه بإيقاعه في فضيحة غرامية تشبهها . فيم يفيدك الآن جمالك ورونقك وضوؤك المشع يا رب الشمس ، يا ابن هيبريون؟ ها أنت يا من تتوهج الأرض كلها بلهيبك تلتهب اليوم بنار جديدة ، ها أنت يا من ترى كل شيء في الكون في نفس اللحظة ، قد تعلقت ها أنت يا من ترى كل شيء في الكون في نفس اللحظة ، قد تعلقت

<sup>(</sup>١) الإلياذة ( النشيد الرابع عشر ) ترجمة سليمان البستاني ص٠:٢٥٧

أنظارك بليوكوثوي وحدها في حين أن نظراتك من حق العالم كله ...

أخيراً تخفى إله الشمس في صورة والدة الفتاة ، وذهب إليها متخفياً ثم طلب من خادمتها ترك الحجرة ، لأن الأم تريد أن تتحدث حديثاً خاصاً مع ابنتها ، ولما خلت الحجرة إلا من إله الشمس المتنكر وحبيبته ، حيى أفصح عن هويته وصرح بحبه ، كل هذا والفتاة في ذهول وحيرة ، وإذا به يعانقها دون أن تنبس بأية شكوى ...

وهنا ثارت ثائرة الإلهة زوجته ــ وتدعى كلينيه ، وكانت تراقبه ــ ودفعها حنقها على منافستها إلى إشاعة خبر هذه العلاقة الآثمة في كـــل مكان .

### وهكذا انتقمت فينوس لنفسها وفضحت إله الشمس في قصة حب شائنة كذلك » . (١)

ولم يقف انتقام فينوس على التشهير بمن أفشى حبها وحده ، بل إنها أرادت أن يكون حقدها عاماً وشاملاً ، ويتلظى بناره الآلهة والبشر على السواء ، فإذا بها تغري باريس ابن ملك طروادة لكي يوقع هيلينا الإغريقية في هواه ، ويخطفها من زوجها، فتشتعل نار الحرب بين الطرواد والإغريق وتشارك الآلهة في هذه الحرب ، وينقسمون على أنفسهم ، جماعة في جانب الإغريق، وجماعة في جانب الطرواد. وهكذا تثور الحرب بين البشر والآلهة على السواء ، وتكون فينوس هي المخططة لها والمزكية لأوارها ، ولكن كيف تم ذلك ؟

التقت فينوس بباريس ابن مريام ملك طروادة ، وكان باريس يعيش بعيداً عن أبويه ، فأقنعته فينوس بضرورة العودة إلى طروادة حيث يننظره

<sup>(</sup>١) أوفيد : مسخ الكاثنات ، الكتاب الرابع ، ص ١٤١ – ١**٤**٤

أبوه وتتالهف أمه على رؤيته ، وبعد أن يستقر فترة بينهما يذهب إلى اسبرطة حيث يظفر بأجمل امرأة في الرجود، إنها هيلين زوجة مانيلا الإسبرطي . ومما قالته فينوس لباريس في هذا المضمار . :

« لا تنس يا باريس أنك في حضرة فينوس ، أقولها لك مرة أخرى إن الآلهة لا تكذب ... أجل أنت ابن بريام ملك طروادة ... والآن لقد وعدتك زوجة جميلة ، أجمل امرأة في العالم ... اذهب أولاً إلى طروادة والق أباك ... سيفرح بك بريام يا باريس ، وسيخفق قلب هكيوبا أمك التي تبكي من أجلك ، وتتمناك بنصف ملكها ، فإذا اطمأنوا إليك ، ولبثت فيهم أياماً ، فأبد لهم رغبتك في الإبحار إلى بلاد الإغريق في أسطول كبير ... إلى اسبرطة ... إن هناك المرأة التي وعدتك ... أجمل نساء العالم ... » (1)

عاد باريس إلى أبويه واستقر هناك فترة من الزمن ، سافر بعدها إلى اسبرطة حيث نزل ضيفاً على مليكها ، ولكنه لم يرع حق الضيافة وقام بغواية زوجته هيلين (هيلانة) ، وعاد بها إلى طروادة ، فحاول مانيلا استرجاع زوجه ، ولكن الطرواد رفضوا إرجاعها حتى لا يحطموا قلب أمير هم الماجن باريس ، فلجأ مانيلا إلى أخيه الأكبر وبطل اسبرطة القوي أجا ممنون الذي استنفر بدوره جميع أمراء الإغريق ، وأعدوا العدة لمحاربة الطرواد واسترجاع هيلين وتأديب باريس الذي لم يرع الأمانة ، ولم يحترم حرمة مضيفه . فثارت الحرب بين الطرفين واستمرت عشر سنوات كما جاء في الإلياذة لهوميروس وإن لم تتحدث الإلياذة إلاعن بعض الحوادث التي وقعت في أيام قليلة من عامها العاشر فقط (٢) .

<sup>(</sup>١) الإلياذة ، ترجمة دريني خشبة ، ص ١٨

<sup>(</sup>٢) مقدمة ترجمة الإلياذة ، لعنبرة سلام الحالدي ص : ٩ ، ص ٢٥ دار العلم للملايين ، بيروت : ١٩٧٤ .

ولم تكتف فينوس بإشعال الحرب والوقوف بعيداً عن ساحتها ، بل انضمت إلى معسكر الطرواد تشجعهم ، وتشد من أزرهم ، وتدفع عنهم الهزيمة ، وتحمي جنودهم كما فعلت مع باريس عندما أوشك مانيلا على النيل منه والفتك بها ، فإذا به تتقدم وتخطفه من أرض المعركة ، وتطير به إلى حيث توجد هيلين ، فتجمع شمل العاشقين الآثمين وتخفف من وقع الهزيمة على قلبيهما ، وتزكي نار الحب في فؤاديهما ، وقد صور هوميزوس هذا الموقف ، فقال :

قد كاد يبطش فيه لولم يبتدر فخلت لديه خوذة مقطوعة فخلا بها أصحابه وهو انثنى كن عفرو ذيت وهي قديرة ومضت إلى هيلانة فإذا بها فدنت إليها والبنات شواخص وبثوبها العطري جرتها وقد يدعوك وهو تتريّنه في غرفة حتى تخالي أنه ما كان في لكنه في مرقص متأهب لكنه في مرقص متأهب

بالبرج جالسة على شرفاته في زي خادمة على علاته صاحت بها: فاريس في خلواته ضمتكما ببديع حسن صفاته حرب بها يلقى أشد عنداته للرقص أو قد عاد من ساحاته

قبريس تقطع بالحفا قداته (١)

فرمي بها فتدحرجت لسراته

بشحید نیز که إلی و ثباتــه

من فورها وصلتحبال حياته إياه بالأطياب في حجراتـــه

حجبتها بكثيف السحب والجواري بانتظار الطلب

إثرها صامتة ً سارت وقـــد جاءتا فاريس في منزله

<sup>(</sup>١) قبريس : هي فينوس ، ومعنى البيت أنها قطعت السير الممسك بالحوذة تحت الذقن لتنقذه ، بعد أن كان مانيلا مجذبه من هذه الحوذة وكاد يفتك به خنقاً .

### سِرْنَ عنه وأُسيرت نحوه وهو في الغرفة ماضي اللّغب أَجَلستها ربّـةُ العشق عـــلى مجلس دان له مقترب<sup>(۱)</sup>

ولم ترض فينوس بهزيمة باريس ، وما ستؤدي له هذه الهزيمة من عودة هيلين إلى زوجها الإسبرطي ، مما يظهــر فينوس وكأنها هي التي هُنزمت ، فإذا بها تلجأ إلى سحر دلالها مــرة أخرى وتلوذ بمارس إله الحرب كي ينصر الطرواد على الإغريق إذا أمكــن ذلك ، أو لتستدر الحرب أكثر وأكثر ، ويزيد ضحاياها، وترقص هي على دقات طبولها. فقاد جاء في الإلياذة :

« ... عز على فينوس أن ينهزم جند طروادة ، وهم أولياؤه ا وصنائعها ، فذكرت أن لها في أرباب الأولمب إلهاً هيماناً يترضاها ، ويلتمس كلمة منها تشفي قلبه الخفق ، وتداوي هواه الثائر ، وأعصابه التي مزقها الحب ، وأذابها حر الهوى ، فانطلقت إليه تغريه بكل ابتسامة تلين الحديد ، وكل نظرة ساجية تفجر الماء من الصخر ، فيقوم من فوره لينفخ من روحه في قلوب الطرواد يين ويؤيد بنصره صفوفهم .

ذلك هو مارس <sup>(۲)</sup> ، مسعّر الحروب وموري لظاها .

وطرب الطرواديون لوجود رب القتال إلى صفوفهم يناصب أعداءهم الحرب فيجعلها ضراماً ، ويصلصل دروعه فيوقع في قلوبهم الرعب ويثير في نفوسهم الهلع ، ويروعهم ترويعاً ...

و كانت إلى جانبه فينوس تنفث فيه سحرها ، فكان لا يلقى فارساً

<sup>(</sup>١) الإلياذة ، النشيد الثالث ، ترجمة سليمان البستاني ، ص ٣٤٠ ـ ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) لعلمنا نتذكر أن مارس هذا هو الذي عشقته فينوس أثناء زواجها بفولكان

إلا طعنه ، في ُكبّه على وجهه ، ثم يشكه فيجفوه من الأرض ، كأنما يتخذ منه هزو أو سخرياً ... » (١)

وهكذا استخدمت فينوس سلاح عشقها ومجن دلالها في إذكاء نار الحرب من جديد ، وكأنها أرادت ألا ينطفىء أوارها، وألا يخبو لهيبها ، مواصلة الانتقام من الآلهة والبشر بعد أن فضحت في عشقها ، فرغبت في أن يظل هذا العشق ناراً يكتوي بها جديع مدّن في الأرض والداء على حد سواء ...

ومن الشائع عن فينوس أنها كانت تصطحب معها دائماً ملاكاً و وتقول بعض الأساطير إنه ابنها – يدعى كيوبيد ، يحمل معه على الدوام جعبة مليئة بالسهام ، فإذا رشق بواحد منها أي إنسان ، سرعان ما يقع أسير الحب والهوى ، ولم يفلح أحد من البشر أو الآلهة في النجاة من هذه السهام ، وقد ورد في الإنيادة ما يفيد ذلك حيث قالت فينوس موجهة حديثها لكيوبيد إله الحب :

« ولدي ! أنت وحدك قرتي ، أنت وحدك قدرتي الفائقة ... إليك ألتجيء ضارعة ... إن أخاك آينياس قد دار به البحر يلقيه على كل شاطىء بسبب كراهية جونو القاسية ... إن ديدو الفينيقية تستبقيه ، وتمهله بألفاظ عذبة ، وإني لأخشى عاقبة ذلك الكرم الحوني ، فإن جونو لا تقف مكتوفة اليدين عندما تتحول الأمور ، ولذلك فإني أفكر في أن أهزمها بالحديعة ، وأن أحاصر الملكة بلهيب الحب ، كي لا تستطيع أية

<sup>(</sup>١) الإلياذة ، ترجمة دريني خشبة ، ص ٧١ ، ٧٢ .

قوة مقدسة أن تبدل مشاعرها ، ولكنها عن طريقي سوف ترتبط مع آينياس بحب عظيم ... (١)

وأخيراً تكلف فينيوس كيوبيد بإصابة ديدو بسهام عشقه . وذلك بأن أمرته بالدغر إليها والتخفيفي صورة آينياس حتى تقبل عليه، فيرشقها بدلهام الحب ، وبهذه الطريقة يتم المهمة، ويوقع بها في حب جارف لا تستطيع منه فكاكاً .

\* \* \*

و كما اهتم واضعو الأساطير بفينوس ، وأطلقوا لأفكارهم العنان في التحدث عن عهرها ودلالها ، اهتم أيضاً الرسامون والنحاتون في محتلف البلدان وعلى مر العصور بتشخيص فينوس ، لذا وجدت تماثيل كثيرة لربة العشق ، على أن كل أمة من الأمم الغابرة كانت تشخصها على النحو الذي يوافقها . فكان أهل « ايس » يشخصونها واقفة على عنز وإحدى رجليها على ظهر سلحفاة ، ويشخصها أهل اسبرطة مسلحة مثل «منيرفا» . وتمثل في أولمبيا خارجة من الماء وحولها معبودات العشق مكللة بالأكاليل . وفي « سيكونية » حاملة بإحدى يديها زهرة خشخاش وبالأخرى تفاحة ، وعلى رأسها إكليل من زهر الخشخاش ، وكانت تمثل غالباً وهي جالدة مع كيوبيد على مركبة يطير بها الحمام أو البجع أو العصافير ، ومنظرها من أجمل وأبهى المناظر المبرزة للجمال . (٢)



<sup>(</sup>١) الإنيادة ج ١، ص ١٠٥، ١٠٦، وليست تمني فينوس بالكرم الحوني بأن جونو كريمة مع آينياس، بل إنه كرم مفتعل المقصود منه الانتقام، وجونو هذه هي زوجة جوبير رب الأرباب في الأساطير الرومانية.

<sup>(</sup>٢) حبيب ثابت : عشتروت وأدونيس ، ملحمة شعرية هي ١٧ ، ١٨ .

هذه فينوس ربة الجمال والدلال ، رمز الفتنة والعهر ، محركة اللذات وموقدة نار العشاق . ولكن إلى جانب هذه السمات المتعارف يمليها بين الجميع ، والتي طالما تحدث عنها الشعراء والرواة ، وعبر عنها الفنانسون والنحاتون في رسومهم وتماثيلهم ، فإن سيرة حياتها ، والأقوال المتواترة عنها ، تضيف إلى هذه الرموز رموزاً أخرى بالنسبة لشخصيتها ، منها :

فينوس رمز البحر: حرص الفينيقيون على التمول بأن فينوس قد برزت إلى الرجود من زبد الماء على السواحل المتاخمة لأراضي لبنان الحالية، وهذا يعني في رأيهم أنها إلهة بحرية، ولعل ولوع الفينيقيين بركوب البحروالتجارة عبر البحار إلى كل البلاد المعروفة لديهم في هذا الوقت السحيق، جعلهم يتخذون من ربة الحمال رمزاً للبحر، وكأنهم يلتمسون منها العون والمساعدة ضا مخاطر البحار، وحتى ترعى سفنهم وبحارتهم منذ خروجهم من الأراضي الفينيقية وحتى عودتهم إليها مرة أخرى، وقد حققوا مكاسب تجارية طائلة وعادوا سالمين جميعاً دون أن يموت أحدهم في أية رحاة.

فينوس رمز الخصوبة والإنجاب: من يطالع الصورة التي صوّر بها المقريزي فينوس، يدرك أن المصريين كانوا يتصورون فينوس امرأة منجبة ولودة . وقد رمزوا لذلك عندما صورها امرأة ترتدي حذاء به تمثال بقرة ذات ضرعين كبيرين ، وهذان الضرعان رمز الحصوبة والإنجاب ، وقد وافق هذا الرمز رأي اليونانيين والرومان فيها ، فهم يعتبرونها الإلحة الأم التي تحتضن كل عاشق وعاشقة كي يمارسا الحب ، أملا في استمرار الإنجاب وبذلك يستمر الرجود والحياة . وليس عهرها رغبة في العهر نفسه وإنما المدف منه تحريك الشهوة لدى الجنسين وإذكاء نار اللذة حتى تواصل البشرية \_ وكذلك كل ما في الرجود من حيوان ونبات التزاوج والتناسل، وبالتالي يستمر الرجود وتواصل الحياة مسيرتها .

فينوس رمز الحقد والثأر: لقد حرصت فينوس بعد أن افتضع أمرها مع مارس إله الحب ، على أن تنتقم ممن شهتر بها ، وأشاع قصة عشقها . وذلك عندما أخبر إله الشمس زوجها بأنها تخونه مع مارس ، فتم إلقاء القبض عليها متلبسة بالحيانة مع هذا العشيق الذي وقع فريسة دلالها وعهر هاوغوايتها ؛ لذا نجدها تحيك الحيل والمكايد حتى نجحت في إيقاع إله الشمس في حب لذا تجدها موضع سخرية الآلهة وتندرهم ، كما كان الحال بالنسبة لها .

وقد واصلت الانتقام من الآلهة والحقد عليهم عندما أثارت حرب طروادة حتى تجعل الآلهة ينقسمون على أنفسهم إلى فريقين متحاربين ، فريق منهم يحارب مع الطرواد ، وقد انضمت فينوس نفسها إلى هذا الفريق الذي يمثل قوى الشر والطغيان والاعتداء ، وفريق آخر يحارب مع الإغريق وهكذا كان حقدها مثيراً لحرب ضروس اكتوت البشرية والآلهة بنارها طوال عشر سنوات متوالية .

وسيبدو لنا ميلها إلى الانتقام واضحاً كذلك عندما نعرض لقصة ميلاد «أدونيس »، وكيف كانت ولادته نتيجة خلاف وقع بين فينوس ووالدة أدونيس ، فانتقمت منها بأن ألقت بها في شباك حب آثم ، أنتج حملاً أثماً .

#### أدونيس

الحضارة البابلية أول من قالت بوجود إله للجمال والحب ، وأن اسمه للديهم هو « تموز » ، وأنه كان يسكن في ظل شجرة الحياة في بستان « أريدو » الذي تسقيه مياه دجلة . وقد صوره الشعراء البابليون راعياً مات في ريعان الشباب ، فنزلت إليه عشروت محاولة إعادته إلى الحياة من جديد ، وكان موته يوافق الثاني من الشهر الرابع من السنة البابلية ، وهو يقابل في عرفنا اليوم أول تموز (يوليو) – ولهذا السبب دُعي الشهر تموز – ، وكان البابليون في مثل هذا اليوم من كل عام يقيمون المناحات حيث تنشر القصائد والمراثي التي تحكي قصة معبودهـم وكيف ودع الحياة . (1)

بعد ذلك سرت عبادته من بابل إلى فينيقيا . فعبد في جبيل منذ القدم ولكن باسم جديد هو « آدون » أو « أدوناي » ، وهذه الكلمة تعي في المامية « السيد » (٢) ، ولعل هذه الكلمة قد أصابها التحريف عندما نقلت عبادة هذا الإله إلى اليونان ، فأصبحت لديهم « أدونيس » (٣)

<sup>(</sup>۱) حبیب ثابت : عشتروت وأدونیس ، ص : ۱۹ ، ۲۰

<sup>(</sup>٢) دائرة المعارف اللبنانية : بإدارة فؤاد أفرام البستاني ، ج ٨ ، ص ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) يقول جيمس فريزر في كتابه أدونيس أو تموز : كان يعبد أدونيسالأقوام السامية في وادي الرافدين وسوريا، ثم أخذ الإغريق عنهم عبادته حوالي القرن السابع قبل ==

وعلى كل حال فوجود مدلول سامي لكلمة «آدون » سواء أكان لقباً أو اسماً يثبت أن منبت أدونيس كان سامياً ، وقد أيد ذلك ما ذكره القديس « جراسيموس » من وجود غاب في بيت لحم قدس على اسم أدونيس ، حيث كان ملاحدة اليهود يقيمون المناحات عليه يوم ذكرى موته ، وذلك في المغارة التي ولد فيها السيد الناصري (١) .

كما ربط الكاتب الدمشقي — « ماسيوس » المولود عام ٤٨٠ م — بين أدونيس إله الحب والبعث ، وآشمون إله الطب ، ولا غرو في أن يوجد هذا الترابط والترادف بين إله الطب الشافي والواهب للصحة والحياة ، وبين أدونيس العائد إلى الحياة بعد الموت (٢) .

وإذا كانت أسطورة أدونيس تتحدث عن البعث والحياة من جديد فإن هذا يثبت أن أدونيس سامي المنبت وليس يوناني الأصل كما ادعى البعض . فاليونانيون يرفضون فكرة البعث وعودة الحياة من جديد ، بل إنهم ينفرون من هذه الفكرة ، ويجعلونها ضرباً من الجهالة (٣) . فإذا أضفنا هذا إلى أن كلمة أدونيس ليس لها مدلول في مفهوم اليونانيين ولا معنى خاص في لغتهم ، فإننا نخرج بنتيجة تقول بأن عبادة أدونيس وافدة على بلاد اليونان ، وأنها ذات أصلى سامي ، وقد انتقلت إلى اليونان — كما هو بلاد اليونان ، وأنها ذات أصلى سامي ، وقد انتقلت إلى اليونان — كما هو

الميلاد و كان اسم الإله الحقيقي «تموز»، وما التسمية «أدونيس» إلا الكلمة السامية ومعناها «السيد» وهو لقب احترام كان يطلقه عليه عباده. وفي النص العبري لكتاب العهد القديم كثيراً ما يطلق هذا الاسم على يهود بشكل «أدوناي »، ولعلها أصلا أدوني أي «سيدي » غير أن الإغريق أساموا الفهم فحولوا لقب الاحترام هذا إلى اسم علم . انظر : جيمس فريزر : أدونيس أو تموزت ترجمة جبرا إبراجم جبرا ص ٢٨ الطبعة الثانية ، بيروت ١٩٧٩ .

<sup>(</sup>۱) حبيب ثابت ، ص : ١٩ .

<sup>. (</sup>٢) دائرة المعارف اللبنانية ، ج ٨ ص ٢٧٧ – ٢٩٩ ( مادة أدونيس ) .

<sup>- ﴿ ﴿</sup> ٣ ﴾ نفس المرجع ونفس الصفحات .



« نقلا عن ملحمة عشتروت وادونيس »

تمثال أدونيس

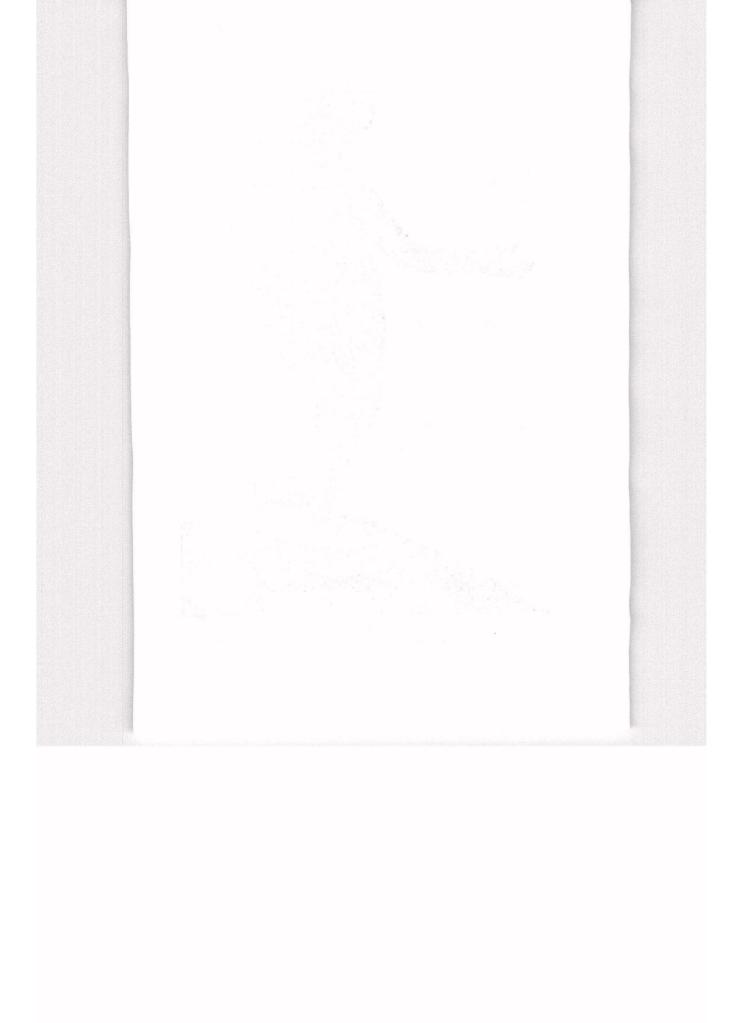

الحال بالنسبة لفينوس ــ بعد أن اتصل اليونانيون بالفينيقيين وتبادلوا التجارة معهم .

ودليل آخر على انتشار عبادة أدونيس بالشرق ، ما جاء في تاريخ الأسرة السادسة عشرة الفرعونية من ربط بين عبادة أوزيريس المصري وأدونيس الفينيقي ، فقد ذكر مؤرخو الإسكندرية القدماء أن الإلهة ايزيس قد سافرت إلى جبال لبنان تبحث عن حبيبها أوزيريس ، فوجدت أشلاءه المبعثرة في منطقة جبيل ، والمعروف أن جبيل كانت مقر عبادة أدونيس الفينيقي ، وهكذا التقت عبادة الإلهين المصري والفينيقي في منطقة جبيل اللبنانية ، وكلا العبادتين من نتاج الشرق ، أرض العبادات والأساطير .

كيف جاء أدونيس إلى الوجود ؟

أجاب أوفيد عن هذا السؤال تفصيلاً في كتابه « مسخ الكائنات » ، وأكتفى هنا بذكر ملخص واف لما قاله : (١)

كان لسنيراس (٢) فتاة غاية في الجمال تدعى « مورها » (أو مورة أو مورا ) تقدم لخطبتها الخاطبون من كل الأنحاء ، ولكنها رفضتهم جميعاً دون أن تصرح بالأسباب ، ولكن كان السر الكامن وراء هذا الرفض ماثلاً في عشقها لأبيها ، ورغبتها في الظفر به زوجاً وعشيقاً (٣) ، ولكن

<sup>(</sup>۱) أوفيد : مسخ الكائنات ، الكتاب العاشر ، ص ۲۲۹۰ – ۹۹، وقدوردت قصة ولادة أدونيس تحت عنوان « مورها » ، وهو اسم أم أدونيس .

 <sup>(</sup>٢) تذكر بعض الكتب أنه قياس ملك سوريا ولبنان ، انظر دائرةالمعارف اللبنانية
 ص ٢٧٧ - ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) قيل إن هذه الرغبة الآثمة قد تولدت عند الفتاة ، نتيجة لخلاف وقع بينها وبين فينوس بسبب تفاخر مورها بنعومة شعرها ، مما أثار حنق فينوس عليها ،وحكمت عليها بذلك الحب الأثيم لوالدها ، إذ كلفت كيوبيد ملاك الحب بأن يلقيها بسهم وهي نائمة ، ويكون من نتيجة هذا السهم الطائش أن تتعلق الفتاة تعلقاً مرضياً بوالدها . انظر المرجم السابق .

كيف يتم هذا الزواج الآثم ؟ هذا ما لغص عليها حياتها ، وأشعرها بالإثم مما جعلها تفكر في الحلاص من حياتها ، ولكن جاريتها تنقذها قبل أن تلفظ أنفاسها ، وتحاول تهدئتها ومعرفة سرها ، ولكن الفتاة امتنعت عن البوح به ، فواصلت المربية التلطف معها حتى اعترفت لها الفتاة بما سيطر عليها من رغبة جامحة في معاشرة أبيها ، فأخذت المربية تفكر في طريقة تحقق للفتاة ما أرادت دون أن يعرف الوالد حقيقة الأمر ، وأخيراً اهتدت إلى حيلة ماكرة ، فانتظرت حتى ثمل الأب ، ودخلت عليه المربية وأخبرته بأن فتاة من جواريه قد هامت به ، وتريد أن تعاشره ، فوافق الوالد حيث كانت زوجته في سفر بعيد عن القصر ، وأخيراً دخلت الفتاة منشحة بغطاء على وجهها لا يسمح لأبيها بالتعرف عليها . دخلت ، وتم لها ما أرادت !

غادرت مورها محدع أبيها وفي أحشائها نطفة منه ، وهكذا استقر في رحمها الدنس حمل دنس ، ثم عاودت الكرة المرة بعد المرة ، إلى أن تشوق سينير اس إلى معرفة من يضاجع ، فأحضر مصباحاً وأخفاه حتى إذا ما دخلت الفتاة أشعل المصباح ، وكم كانت المفاجأة قاسية مذهلة ! إنها ابنته ! إنها جريمة لا تغتفر ، كيف جرأت على هذه الفعلة الشنعاء ؟ لا بد من سفك دمها ! نهض من فراشه مزمجراً وأمسك بالسيف يريد أن ينهي حياة ابنته العاهرة الدنسة ، ولكن الفتاة سارعت بالهرب في جنح الظلام .

لقد ظلت مورها في هروب دائم وعدم استقرار طوال تسعة أشهر . إنها تواصل الحرب ، ويواصل الجنين الحياة والاكتمال والاستعداد لمغادرة ظلام الرحم إلى نور الحياة ، ولكن كلما اقترب الموعد ، أحست مورها بالرغبة في وداع الحياة ، ولكنها لم ترغب في أن تدنس عالم الأموات



٩٩ \_ مسخ مورها نسجرة ، ومولد ادونيس

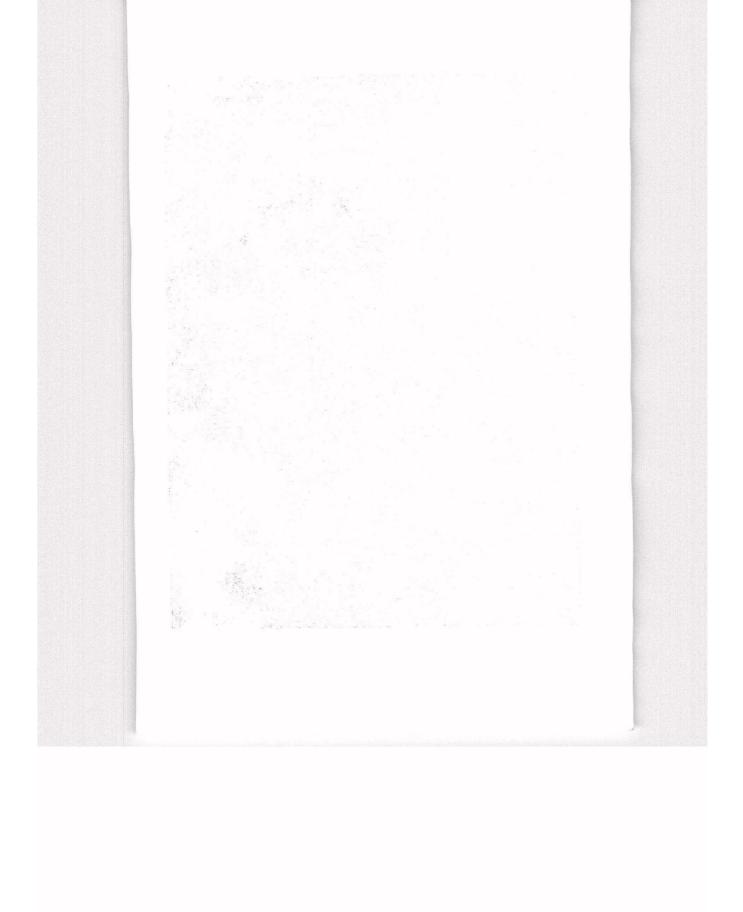

ببشاعة جرمها (۱) ، كما أنها لا ترغب في الحياة حتى لا تدنس عالم الأحياء كذلك . وأخيراً تلجأ إلى الآلهة ضارعة أن يعينوها على حل معضلاتها ، بأن يحيلوها إلى شيء لا هو بالحي ولا هو بالميت .

... « لم تذهب ضراعاتها عبثاً ، إذ كان ثمة إله يتولى المذنبين ، وإذا الأرض تتجمع حول ساقيها، وتنشق أصابع قدميها عن جدور رفيعة تنغرس في الأرض ، وإذا هي ساق شجرة شامحة ، وإذا عظامها تخشوشب وإن احتفظت بنخاعها ، وتحول دمها إلى عصارة نباتية ، وأصبحت ذراعاها غصوناً ممتدة ، وأصابع يديها فروعاً صغيرة ، وجف جلدها ، وخدا لحاء ولي فيما طوى رحم الفتاة بما فيه ، كما لف صدرها . وحين أوشك أن يبلغ عنقها سارعت مورها فغمست وجهها في طيات اللحاء ، ولم يبق لها من آ دميتها غير دمعات مرة تذرفها، وظلت حديث الناس من بعد ، وحملت – أي الشجرة الجديدة – اسم « المر » (٢) .

وأخيراً جاءها المخاض ، فانشق الجذع وخرجت من خلال اللحاء ثمرة تنبض بالحياة وتصرخ صراخ وليد قد أهمل ، فأسرعت الحوريات يتلقين الطفل ووضعنه فوق العشب الغض بعد أن غسلنه بدموع أمه ، ولقد كان الوليد في جمال كيوبيد وليس ثمة من فارق بينهما غير جعبته المليئة بالسهام ، حتى أن إلهة الحسد نفسها انصاعت لإطرائه .



<sup>(</sup>١) لعل هذا التفكير نابع من موقف الحضارات الشرقية من الحياة الآخرة ، وأنها أطهر وأذكى من الحياة الدنيا ، فلا يجب تدنيسها ، وخير دليل على ذلك نظرة المصريين للحياة بعد الموت .

<sup>(</sup>٢) يقول جيمس فريزر : لعل استعمال المر بخوراً في أعياد أدونيس هو السبب في اختلاق هذه الحرافة ، انظر : جيمس فريزر : أدونيس أو تموز ، ص ١٥٦ .

هكذا انتهت رواية أوفيد المتعلقة بمولد أدونيس رب الجمال والحب. ولم يكن يعرف أحد أن ولادة هذا الطفل ستنتج عنها أشهر قصة حب تقع فينوس فريسة لها ، وهي التي طالما أوقعت الآلمة والبشر في حبها وقد صرعتهم جديعاً ، وتدللت عليهم . فإذا بهذا الصغير ينديها دلالها وكبرياءها ويحيلها عاشقة ولهة لا معشوقة مدللة متغطرسة :

كانت فينوس (عشتروت أو الزهرة السماوية ) ترقب مشهد ولادة الصغير ، فإذا بنظرها يقع على طفل لم تر عيناها أجمل منه ، فعلق فؤادها به ، فتناولته وأخفته في صندوق ، ثم دفعت به إلى أختها برسيفونة (الزهرة السفلي) ملكة الحيم ، وإلهة الأعماق لتحتفظ به بعيداً عن أنظار الحماد (١١).

ولما يفع الفتى حاوات فينوس استرجاعه من أختها ، ولكن الأخت أبت ، حيث علقت به هي الأخرى مما جعل فينوس ترفع الأمر إلى الإله زفس ( المشترى ) حتى يحكم بينهما ، فإذا به يحكم بأن يقسم عام الفتى إلى ثلاثة أقسام كل قسم مدته أربعة أشهر ، فيكون الثلث الأول في حوزة فينوس ، ويقضي الثلث الثاني تحت رعاية برسيفونة ، ثم ينترك للفتى قضاء الألث الأخير وفق هواه واختياره ، فإذا بالفتى يختار قضاءه مع فينوس .

وهكذا اختار أدونيس أن يقضي ثلثي العام مع فينوس (عشروت أو الزهرة العليا) ، فتوطدت العلاقة بينهما ، وزاد لهيب العشق في قلب فينوس ، فإذا بها تلازمه على الدوام هاجرة السماء إلى الأرض حتى ترافقه في تنقلاته بين المروج والغابات غير عابئة بنظرات الحاسدين ولا بتقولات الحاقدين ، غير آبهة بما يمكن أن تتعرض له من الأخطار بين وحوش الخابات الضارية حيث كان أدونيس يقضي نهاره كله مفتشاً عن الطرائد

<sup>(</sup>١) أحداث قصة خطف فينوس (عشتروت) لأدونيس جاءت تفصيلا بدائرة المعارف اللبنانية الجزء الثامن ، يمكن لمن يريد المزيد الرجوع إلى هذا المرجع الهام .

يصطادها بدقة ومهارة ، ثم يعود فيلقى حبيبته في أوقات السمر واللهو .

لم تمض الحال كثيراً على هذا المنوال فقد تدخل رب الحقد آرس وقرر الحلاص من أدونيس الذي حرمه من فينوس ، فأرسل له المنية على شكل خنزير بري متوحش ، يحاول أدونيس اصطياده فيطيش سهمه وينقض الحنزير عليه ، فيفتك به ، وتحرم فينوس من عشيقها الذي ملأ عليها حياتها وجعلها تهجر الآلهة والسماء ، وهكذا تضطر بعد مصرع هذا الحبيب لمغادرة الأرض والعودة إلى السماء من جديد . ولكن كيف تم مصرع أدونيس ؟

هذا ما تحدث عنه أوفيد في أسطورته عن أدونيس وفينوس ، فلننتقل إلى الأسطورة ، كي نعرف الإجابة عن هذا السؤال .

\* \* \*

# أسطورة : أدونيس وفينوس كما جاءت بكتاب مسخ الكاننات لاوفيد (١)

مرت الآيام في تعاقبها ، وما بالى بها أحد ، وما أسرع ما تمضي السنون فسرعان ما كبر الطفل الجميل ، الذي يقال إن أحته أنجبته من جدة ، والذي كان خبيئاً في جدع الشجرة إلى عهد قريب ، وها هو ذا يصبح شاباً ، ثم ها هو ذا قد صار رجلاً يفتن بجماله فينوس ، وينتقم منها لما أشعلته في أمه من شبق ، فلقد كان كيوبيد وهو يحمل جعبة سهام الحب قد أخذ يقبل أمه فينوس ، فإذا به يخدش عن غير قصد أعلى صدرها بطرف سهم كان يطل من جعبته ، فدفعت فينوس بابنها بعيداً حين أحست ألم الحرح الذي لم تدرك لأول وهلة مدى عمقه ، غير أن افتتانها بجمال الشاب أدونيس أنساها رعاية شطآن جزيرة كيثيرا (١) ، كما لم تعد تظهر في السماء إذ فضلت أدونيس على السماء.

وأصبحت فينوس رفيقة أدونيس تصحبه أنتى ذهب ، وتركت ما

<sup>(</sup>۱) وردت الأسطورة في كتاب مسخ الكائنات تحت عنوان « أدونيس وفينوس – أثالا نتا وهيبومينيس » . وذلك في الكتاب العاشر ، انظر مسخ الكائنات ص : ٢٩٦ . ٢٠٣ . (٢) جزيرة على شواطيء المورة مكرسة للالهة فينوس ، « تعقيبات مسخ الكائنات





تعودته من الاسترخاء في ظلال الأشجار ، والعناية بجمالها وزينتها ، وأصبحت تجول في الغابات والجبال مشمرة ثيابها حتى ركبتيها على غرار ديانا إلهة الصيد ، تطارد الحيوانات السهلة القنص كالأرانب البرية السريعة العدو والغزلان والوعول الشامحة القرون ، لكنها تجنبت الحنازير البرية الوحشية، ولم تخاطر بالتعرض للذئاب المتلصصة ، والدببة الحادة المخالب ، والأسود التي تحيا على دماء البهائم، وأخذت تنصح أدونيس باتباع مهجها ، مؤملة في أن يصغي لنصحها ، ثم قالت له :

كن جسوراً حين تلقى الفريسة التي تفر منك ، ولا تأمن الحيوانات التي زودتها الطبيعة بأسلحة، حتى لا أدفع أنا غالياً ثمن مجدك الذي تبلغه، فليس لشبابك وجمالك وسحرك الذي يفتن فينوس أثر عملى الأسود والحنازير البرية المشعثة الشعر ، فهي لا تُخيف الوحوش ولا تُرهبها ، ثم إن الحنزير البري كالبرق في انقضاضه بمخالبه ، وإن الأسد إذا أثير يتر ثب دوماً للهجوم . لشد ما أمقت كل هذه الفصائل من الحيوانات !

و تساءل الفتى عن سر كر اهيتها لهذه الحيوانات فأجابته قائلة: « سأخبرك بما يثير دهشتك حين تستمع إلى قصة تلك الجريمة التي حدثت منذ أمد بعيد. إن ما أبذله من جهد لم أعتد القيام به قد أصابني بالإرهاق وها هي ذي شجرة حور يدعونا ظلها الوارف أن نتفيأه ، فلأضطجع تحتها إلى جانبك » . وتمددا على العشب ووضعت هي رأسها على صدر أدونيس وأخذت تقص قصتها التي كانت تتخللها القبلات .

بعد ذلك حكت فينوس قصة فتاة غاية في الجمال والافتتان وكانت تدعى أتالانتا ذات المقدرة الفائقة في العدو ، حتى أنها أعلنت أنها ستتزوج من يسبقها في العدو ، أما من ينافسها ويفشل في سبقها ، فجزاؤه القتل ، فنقدم الخاطبون لكسب ودها ، ومحاولة التغلب عليها في مضدار العدو ،

ولكنها كانت تقهرهم جميعاً ، وترديهم صرعى تطاولهم عليها ، والطمع في الاقتران بها وهم أقل سرعة منها ، إلى أن نازلها هيپومينيس ، وتمكن بمساعدة فينوس من سبق أتالانتا ، وهكذا حق له أن يتزوجها . ولكنه نسي أن يشكر فينوس على حسن صنيعها معه ، لذا أقدمت على أن تنزل به وبعروسه العقاب حتى يكونا عظة للآخرين ، فلا يسلكوا مسلكه .

وذات مرة كان هيهومينيس وزوجته أتالانتا يمران بجانب أحد المعابد فأوحت اليهما فينوس بأن يدلفا إلى المعبد كي يستريحا من مشقة السير ، ثم أوعزت إلى هيهومينيس أن يضاجع زوجه في المعبد ، وما أن فعلا حتى غضبت عليهما الآلهة إذ دنسا المحراب ، وكان جزاؤهما أن غشى رقبتهما شعر أسود ، وتبدلت أصابعهما بمخالب ، وتحولا إلى حيوانين يعتمدان على صدريهما ، ثم نما لهما ذيلان ، واتسم وجهاهما بالعبوس والقطوب وأصبح حديثهما زئيراً، وأسكنا الغابات التي أصبحت مأواهما الوحيد، وأصبحا أسدين يثيران الرعب في قلوب الناس ...

وتنهي فينوس قصتها موجهة الحديث إلى أدونيس ، فتقول : وحذار يا حبيبي العزيز أدونيس أن تقرب منهما ، بل عليك أن تفر منهما كما تفر من جميع فصائل الحيوانات المتوحشة التي لا تولي هاربة بل تواجه من يعترض طريقها ، وحذار أن تكون شجاعتك سبباً في هلاكنا نحن الاثنين »

ثم يعود أوفيد ليكمل أسطورة أدونيس وفينوس ، فيقول :

حلقت فينوس في الأجواء منطلقة بمركبتها التي يقودها البجع بعد أن حذرت أدونيس غير أن الشجاعة لا تجدي معها التحذيرات (١) ، فقد

<sup>(</sup>١) تذكر بعض الأساطير اليونانية أن سبب إصرار أدونيس على الحروج للصيد، وعدم امتثاله لنصح فينوس، يرجع إلى شعوره بالملل من فينوس ذاتها ، فأراد أن يسري عن نفسه ويبعد الملل عن روحه ، ولعل هذا الشعور بالضيق هو الذى جعله يخفق في صيد الحنزير مماعرضه للموت ، وهو المشهود له بالشجاعة والتفوق في فنون الصيد والقنص .

لمع خنزيراً برياً كانت كلاب الصيد قد اقتفت أثره وأثارته من جُمعره وكاد أن يخرج من الغابة ، فأنفذ في جنبه رمحه بطعنة قاتلة ، ولكن أسرع الحيوان فنزع الرمح الدامي بخطمه الملتوي ، فدب الذعر في قلب أدونيس ، وأخذ يبحث عن مأوى ، غير أن الخنزير الوحشي تعقبه وعض فخذه قريباً من خصيته بنابه ، فتلوى فوق الأرض محتضراً على الرمال وحيداً .

وبلغت أنات أدونيس أسماع فينوس التي لم تكن مركبتها الخفيفة ببجعاتها المجنحة قد بلغت بها قبرص (۱) ، فأدارت طيورها البيضاء مركبتهاو الجهت إليه وشقت ثوبها عندصدرها، وشدت شعر رأسها، وجعلت تضرب صدرها بيديها اللتين لم تخلقا لذلك ، وأخذت تلوم الأقدار ، وصاحت فيها قائلة : لا ، لن يخضع لك كل شيء ، وسوف يبقدى أدونيس ذكرى حزن خالد إلى الأبد! أما أنت يا أدونيس فسوف يتمثل كل عام مشهد موتك بما كان فيه من نواحي عليك ، ولتنبقن زهرة من عمائك . لقد استطعت يا بيرسيفونة (۱) أن تحولي امرأة إلى شجرة نعناع عطرة ، فهل ألام إن أنا أسبغت على حفيد سينيراس البطل العظيم هيئة جديدة ؟

وصبت فينوس على دم أدونيس – بعد كلماتها هذه – رحيق زهرة عطرة ، لم يكد يمسه حتى غلى الدم وتصاعدت منه فقاعات صافيــة كالفقاعات الشفافة فوق المياه المصفرة في الأماكن الموحلة ، ولم تكد تمضي ساعة من زمان حتى انبثقت من بين الدماء زهرة بلون الدم شبيهة

<sup>(</sup>١) كانت مسافرة من جبيل بلبنان حيث يعيش أدونيس – كما سنعرض لذلك بعسد قليل – متجهة إلى قبرص حيث قصرها في بافوس .

<sup>(</sup>٢) أخت فينوس التي تنازعت معها ملكية أدونيس يوم كان صغيراً .

بزهرة الرمان التي تخفي بذورها تحت لحائها ، غير أن المتعة التي تهبها هذه الزهرة قصيرة العمر ، لأنها زهرة واهنة الساق تعصف بها الريح التي خلعت عليها اسمها (١) ، وهي زهرة شقائق النعمان . (٢)

\* \* \*

إلى هنا تنتهي الأسطورة كما كتبها أوفيد ، وقد ذكرت الأساطير الفينيقية أن هذه الكارثة وقعت فوق جبال مدينة جبيل اللبنانية حيث كان يعيش آ دونيس ، وأن دماءه عندما سالت وصلت إلى مغارة أفقا حيث يوجد نبع ماء (٣) ، فاكتست المياه بالإحمرار ، واحمرت معها مياه ذلك النهر الذي ينبع منها ، وهو نهر إبراهيم الحالي ، والذي كان يعرف قديماً باسم نهر آدونيس إكراماً لهذا المعبود الذي اختلطت دماؤه بمياه هذا النهر ، ويقول العامة إن مياه نهر ابراهيم ما زالت حتى اليوم تخضب باللون الأحمر في ربيع كل عام ، وذلك في ذكرى مصرع أدونيس ، ولكننا ندرك أن مياه هذا النهر قد اكتسبت اللون الأحمر من اختلاطها بالمواد البازلتية والطينية الحمراء ، والمُفتة من غرب منطقة العاقورة ومن منطقة قرطبة ،

<sup>(</sup>١) تسمى هذه الزهرة باليونانية « الأنيموني » وهي مشتقة من كلمة أنيموس أي الربح ( الترجمة العربية لمسخ الكائنات ، حاشية ص ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) كلمة «نعمان » تعني الحبيب ، وهي إحدى صفات أدونيس وكلمة « شقائق » أي جروح ، وعلى هذا فعنى « شقائق النعمان » هو جروح الحبيب ، وذلك إشارة للجروح التي أودت بأدونيس والتي انبثق الدم منها غزيراً، وتحول هذا الدمإلىزهرة الشقائق بعدذلك: انظر : أدونيس أو تموز ، ص : ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) أفقا قرية صغيرة تابعة لقضاء كسروان في شمالي جبل لبنان ، وهي تقع شمالي أبر إبراهيم وعلى مقربة من منبه ، وفي مقابل القرية توجد آثارقلعة أو هيكل كان يجتمع فيه عباد الزهرة (فينوس) . وإلى هذه القرية تنسب المغارة التي يخرج منها نهر إبراهيم ، وهي المغارة التي قيل إن أدونيس قتل على مقربة منها ، فسالت دماؤه حتى وصلت إليها...(دائرة المعارف اللبنانية ) ، وسوف نتحدث عنها في الفصل الاخير .

وهكذا فإن احمرار مياه هذا النهر ليس له صلــة على الإطلاق بمصرع أدونيس ولا بدمائه المراقة كما يدعى العامة (١).

وقد حفظت لنا الآثار المتبقية حتى الآن في الطريق المؤدية إلى مغارة أفقا ، في الغينة حيث يتفجر نهر إبراهيم نقشاً يمثل قصة مقتل أدونيس ، ولعله النقش الوحيد المتبقي عن العصور الماضية مصوراً هذه الحادثة وتلك الفاجعة ، وربما كان على تلك الطريق الموصلة إلى أفقاً ألوف التماثيل والتقوش لأدونيس قائمة على الجانبين ، ولكن اختلاف الأزمنة وتعاقب الأحداث ومرور المنين وما يتبع ذلك من عوامل تعرية وتقلب أجواء ، قد ذهب بكل هذه التماثيل وتلك النقوش ، وغطاها غبار الماضي الكثيف (٢)

\* \* \*

وتقول بعض الأساطير أن فينوس تهاوت على جسد أدونيس تبكيه وتحاول عودته إلى الحياة من جديد ، حتى أنها ضرعت للآلهة كي يحققوا لها أمنيتها ، وبذلت في ذلك كل جهد ، وأظهرت من الحضوع والحشوع للآلهة الشيء الكثير ، مما جعل كبير الآلهة زيوس يرثي لحالها ، فسمح لأدونيس بالعودة إلى الحياة مدة ستة أشهر فقط من العام ، على أن يقضي الشهور الستة الباقية في موت واندثار (٣) ، ولعله في ذلك شبيه بالشمس اتي تظهر قوية سافرة بعض الربيع وطوال أشهر الصيف ، وبعض الحريف ثم تضعف وتخبو وراء الغيوم بقية العام ، أو كالنبات يمر بفترات من الوجود والعدم ، ثم إلى وجود ، فعدم ، وهكذا ....

<sup>(</sup>١) د . حسن أبو العينين : لبنان ، دراسة في الجغرافيا الطبيعية ، ص ٤٩٣ – ٤٩٥ بروت : ١٩٨٠ .

<sup>(</sup>۲) حبیب ثابت : عشتروت وأدونیس ، ص : ۳۹ .

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف اللبنانية ، ج ٨ ، ص : ٢٨٢ ، ودائرة المعارف فارسي ، ج ١ ، ص : ٧٧ « مادة أدونيس » .

#### المغزى من الأسطورة :

حفلت أسطورة أدونيس بالعديد من الرموز ، ولكن أهمها على الإطلاق أن أدونيس يمثل روح النبات ، إذ ليس مولده وموته ثم بعثه من جديد إلا رمزاً للطبيعة المتقلبة بين حياة وموت وبعث ، ولعل خير مظهر يمثل الرجود والعدم والبعث في صورة ملموسة للعقل البشري في هذه المرحلة المتقدمة من التاريخ ؛ يتمثل في البنات ، حيث تلقى البذرة في جوف الأرض ، وسرعان ما تتحول البذرة نبتة صغيرة ، يتولاها الزارع بالعناية والرعاية ، بعد ذلك ينضج النبات ويأتي وقت الحصاد ، فيفرح الزارع بحصاده ، يأكل بعضه ويحفظ بعضه ليعاود زراعته من جديد .

هذا ما حدث بالنسبة لأدونيس ، فقد ذكرت الأساطير أن فينوس هي التي أوحت لمورها — والدة أدونيس — بمعاشرة أبيها ، ونتج عن هذه المعاشرة بذر البذرة الدنسة في رحمها الدنس — كما يقول أوفيد — وبعد فترة جاءها المخاض فخرجت البذرة نبتة صغيرة عرفت باسم أدونيس . حدث كل هذا تحت سدع وبصر فينوس ، لذا نراها تسعد بهذه النبتة وتسارع باحتضامها وتولت رعايتها بالمشاركة مع أختها برسيفونة ، وعندما نضجت النبتة وحانوقت الحصاد — أي بلوغ أدونيس مرحلة الشباب والفتوة — حرصت فينوس على استخلاصه لنفسها ، فعشقته وهامت به ، وتمنته حبيباً وعشيقاً ، ولكن لكل نبات بهاية وجفاف ، ولكل حي موت واندثار ، وعشيقاً ، ولكن لكل نبات بهاية وجفاف ، ولكل حي موت واندثار ، فينوس الزارعة الحاصدة ، تحاول استزراعه من جديد بأن تضرعت إلى الآلهة فينوس كي يعيدوه إلى الحياة مرة أخرى ، وتنجح فينوس في إقناع الآلهة ، وتعود الحياة الى أدونيس مدة ستة أشهر من كل عام . وهذه مدة كافية لزراعة أي لهي أدونيس مدة ستة أشهر من كل عام . وهذه مدة كافية لزراعة أي

والأدلة على أن أدونيس يمثل روح النبات وتطوره كثيرة ، أذكر منها :

١ - كانت ولادة أدونيس من جذع شجرة المر ، أي أنه وثيق الصلة بالنبات وروحه منذ اللحظة الأولى التي خرج فيها إلى الحياة ، بل إنه كان على صلة بالنبات من قبل أن يولد ، حيث كان غذاؤه وهو جنين من عصارة النبات بعد أن تخلت أمه عن صفتها البشرية ، وعاشت بعد ذلك بطبيعة النبات في شكل شجرة المر .

٢ - ذكرت الأسطورة أن الآلهة قبلت رجاء فينوس بعودة أدونيس إلى الحياة فوق الأرض مدة ستة أشهر ، على أن يقضي الستة أشهر الباقية في باطن الأرض . وهذه سنة الحياة بالنسبة للنبات حيث يظهر على وجه الأرض في موسم وجوده ، وهذا لا يتعدى \_ في الأغلب \_ ستة أشهر ثم يختفي بقية العام، واذا أخذنا القدح على سبيل المثال \_ لكونه أهم المحاصيل في ذلك الوقت وحتى اليوم \_ فإنه يزرع بمنطـة حوض البحر الأبيض المتوسط \_ حيث مسرح الأسطورة \_ في أواخر الحريف ويظل في أرضه حتى منتصف الربيع ، فيكتمل نضجه ويتم حصاده .

ولهذا فقد ربط جيمس فريزر (۱) بين أدونيس روح النبات وبين الحبوب وبخاصة القمح ، وقال إن العبادة في هذه الحقبة التاريخية كانت مرتبطة بالحاجة ، ومخاصة حاجة الناس إلى الطعام ، ولهذا كانوا يعبدون في أدونيس حبهم للحياة والحصب والنماء ، وكانت احتفالاتهم بذكراه تقرباً للآلهة حتى يزداد محصول القمح بركة ، وبهذا يتجنبون القحط والجوع ولو لم يكن أدونيس يمثل روح النبات ولم تكن عبادته الهدف منها

<sup>(</sup>١) أدونيس أو تموز ، ص : ١٥٦ وَ. ا بعدها .

إرضاء الآلهة للحصول على المزيد من الحبوب ، لما كانت مراسم الاحتفال بذكراه تشمل ضمن ما تشمل ما يعرف باسم جنائن أدونيس ، وهي عبارة عن سلال أو أصص تملأ بالتراب وتزرع فيها بذور القمح والشعير والحس وألوان من الزهر ، وتُعنى النساء دون غيرهن بهذه الجنائن مدة تمانية أيام وهي موضوعة تحت أشعة شمس الربيع الدافئة ، فتنمو بسرعة وبذا تبرز وكأنها المضجع المخضوضر الذي سُجي عليه أدونيس المحتضر ، ولكن سرعان ما تذبل لعدم وجود جذور لها . وفي ختام الأيام الثمانية تحمل مع تماثيل أدونيس الميت ويقذف الكل إلى الينابيع أو البحر ، كما سأشير إلى ذلك عندما أتحدث عن الاحتفال بذكرى أدونيس أو ما يعرف باسم «الأدونيات » .

أراني أوافقه على هذا الرأي ، والدليل على ذلك يتضح بالعودة إلى أسطورة ولادة أدونيس، حيث تم الحمل في أثناء الاحتفال بعيد إله القمح فقد كان من عادة الفينيقيين في تلك الأيام إقامة احتفال كبير لإله القمح وفيه تتسربل الزوجات بالبياض ، ويقدمن إكايلاً من السنابل كباكورة للحصاد، وفي هذا الاحتفال تلتزم الزوجات بالعفاف وعدم الإقتراب من الأزواج لمدة تسعة أيام ، حيث يغادرن بيوتهن ويعشن في ساحة الاحتفال التي كانت على الدوام خارج المدينة أو القرية . فكان في وجود والدة وورها لتي كانت على الدوام خارج دارها طوال الأيام التسعة ، فرصة لمورها حتى المخطى بأبيها وعشيقها ، وتحصل منه على بذرةأدونيس ، وكأنها أرادت أن تشارك في الاحتفال بإله القمح ، بأن تكون خصبة منتجة ، وكأنها أرادت حريصة على الاستمرار في استزراع القمح وزيادة محصوله !

٣ ـ ذكرت الأسطورة أن عودة أدونيس إلى الحياة من جديد ، كانت في صورة شقائق النعمان ، أي أنه عاد مرة ثانية في صورة نبأت تسري فيه روح أدونيس ، وهكذا كان وجوده أول مرة من جذع شجرة

المر ووجوده في المرة الثانية في صورة الشقائق ، وقد اختلف النبات في كلا الحالين لاختلاف الظروف في كل مرة عن الأخرى ، فالمرة الأولى كانت أمه تعتصرها الآلام وتكاد الهموم تقتلها ، فأحست بالمرارة في كل شيء ، لذلك تحولت إلى شجرة أطلق عليها اسم « المر » ، بينما كانت عودته إلى الحياة بعد سفك دماء ومصرع وكارثة ، فحرصت الأسطورة على عودته في صورة وردة حسراء وكأنها مخضبة بالدماء ، حتى إذا ما وقع عليها بصر إنسان ورأى لونها القاني ، تذكر ما أصاب أدونيس ، وكيف سالت دماؤه أنهاراً فوق سفوح لبنان !

\$ — من الأدلة على أن أدونيس يمثل روح النبات كذلك ، ادعاء الأسطورة بأن دماء أدونيس قد سالت إلى نبع أفقا حيث ينبع نهر إبراهيم (نهر أدونيس سابقاً) ، وهكذا اختلطت دماؤه بمياه النهر تم ليشاركأدونيس أن الماء روح النبات ، واختلاط دماء أدونيس بمياه النهر تم ليشاركأدونيس في إحياء النبات وبعثه من جديد مع بداية كل ربيع حيث تتدفق مياه النهر مختلطة بدماء أدونيس .

• \_\_ يقول البعض<sup>(1)</sup> بأن أدونيس يرمز إلى الشمس، ويفسرون ذلك على أن الآلهة اشترطت بعد بعثه أن يظهر ستة أشهر ويختفي ستة أخرى . وهذا يعني ظهور أدونيس خلال الربيع والصيف ظهوراً قوياً يافعاً كالشمس خلال هذه الشهور من السنة ، وأن يختفي خلال الحريف والشتاء اختفاء الشمس وراء الغيوم والسحب في نفس الفترة من العام ، كما يقولون بأن ظهور أدونيس في الستة الأشهر الأول كظهور الشمس قوية على نصف الكرة الشمالي حيث المنطقة التي عبد فيها أدونيس ، أما اختفاؤه فيغني

<sup>(</sup>١) ومنهم الدكتور فؤاد أفرام البستاني في دائرة المعارف اللبنانية (مادة أدونيس ) ج : ٨ ، و دذلك جاء هذا الرأي في دائرة معارف البستاني (تحت مادة أدونيس ) .

انتقال الشمس إلى نصف الكرة الجنوبي ، واتسامها بالضعف والاختفاء وراء الغيوم في النصف الشمالي من الكرة الأرضية . وهكذا تكون دورة الشمس بين شمال وجنوب ، أو بين قوة وضعف وما ينتج عن ذلك من تعاقب الفصول . وعلى الرغم من وجاهة هذا التفسير فإنني أرى أن اتخاذ الشمس رمزاً لأدونيس مرتبط كذلك بروح النبات ، فالشمس مثلها مثل الماء ضرورة لازمة لنمو النبات وسرعة نضجه ، فالقمح مثلاً لا يتم نضجه إلا إذا اشتدت حرارة الشمس خلال أشهر الربيع بعد احتجاب وضعف طوال أشهر الشتاء ، كما أن جميع النباتات — عدا نباتات الظل — لا تستطيع الحياة بعيدة عن الشمس وأشعتها .

والمتصفح لما تبقى من الأدب البابلي ، يجد الكثير من القصائد الدينية التي قيلت في رثاء تموز ــ أدونيس ــ وقد شُبَّه فيها بالنباتات السريعة الذبول ، حيث كانت حياته سريعة الذبول كذلك :

طرفاء في الجنينة لم يسقها الماء ولم تزهر بالنور قمتها في الحقول صفصافة لم تسعد بالمياه الجارية ، صفصافة تمزقت جذورها حشيشة في الجنينة لم يسقها الماء. (١)

وجاء في مرثبة أخرى عنوانها « نوح المزامير على تموز » :

« ترفع صوتها في النواح إذ فارق الدنيا

ترفع صوتها في النواح قائلة : وا ولداه !

ترفّع صوتها في النواح إذ فارق الدنيا قائلة : أواه يا دامو !

<sup>(</sup>١) نقلا عن : أدونيس أو تموز ، ص ٢٠ – ٢١ .

ترفع صوتها في النواح إذ فارق الدنيا لتقول: يا ساحري ، يا كاهي الهناك حيث أرسلت شجرة الأرز المشرقة جذورها في المكان الفسيح في «عيانا » في التلال والوهاد ، ترفع صوتها في النواح . وهي تنوح نوحها على الحشيشة التي لا تنمو في تربتها تنوح ورحها على القمح الذي لا ينبت في سنابله غرفتها مُلك لا ينتج مُلكاً ، امرأة قد نال الإعياء منها ، طفلة أصابها التعب ، فخارت قواها تنوح على نهر عظيم حيث الصفصاف لا ينمو تنوح على حقل حيث القمح والأعشاب لا تنمو تنوح على غابات حيث لا طرفاء تنمو تنوح على غابات حيث لا طرفاء تنمو تنوح على أعماق حديقة كلها شجر حيث لا عسل ولا خمر ، ينمو تنوح على مروج حيث لا نبات ينمو تنوح على قصر حيث طول الحياة لا ينمو ! » (۱)

#### \* \* \*

ولكن إذا كان أدونيس يرمز إلى روح النبات والبعث من جديد ، فإن الخنزير البري يرمز إلى عكس ذلك ، إنه يمثل المنية والموت ، فقد حركته الآلهة كي يقضي على أدونيس ، وتم لها ما أرادت !

وإذا كان أدونيس يرمز إلى الخصب والنماء والنضج والحصـــاد . فإن الحنزير يرمز إلى الجدب والقحط والجفاف .

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص ٢١ ، ٢٢ .

وإذا كان أدونيس يرمز إلى الشمس والإشراق والنور ، فإن الحنزير يرمز إلى الليل والظلام .

وهكذا كانت المعركة محتدمة بين قوى الخير الممثلة في أدونيس ، وقوى الشر ممثلة في الخنزير ، وإذا كان الخنزير قد بدا منتصرا ، فسرعان ما تدخلت فينوس وأعادت الحياة إلى أدونيس مرة أخرى، وكأن الأسطورة تريد القول بأن النصر في النهاية لقوى الخير مهما كانت الصعاب والمحن فالتفاؤل والأمل أساسا الوجود ، وبهما تستمر الحياة وتبعث من جديد!

\* \* \*

#### الأدونيات:

كان الناس في كل من فينيقيا وبابل ومصر واليونان يحتفلون بذكرى أدونيس في كل عام، وكانوا يؤدون بعض الطقوس الدينية خلال احتفالاتهم. عرفت هذه الطقوس باسم الأدونيات نسبة إلى أدون ، أو أدوناي الاسم السامي لأدونيس ، وقد ورد ذكر هـذه الاحتفالات في دائرة معارف البستاني ، أنقل بعضاً منها هنا : (١)

<sup>(</sup>١) دائرة معارف البستاني ، « مادة أدونيس » ، وقد نقلتها عنها دائرة الممارف اللبنانية ، وإن زادت عليها بعض المعلومات .

وكان يقام للأفانيسم احتفال تصدح فيه أصوات القيثارات ، ثم يتقدم القوم إلى ناووس مزين بأحسن زينة ، وفي مقدمتهم الكهنة ، وتسير خلفهم فتيات حاملات سلالاً مملوءة كعكاً وزهوراً وطيباً ، وكذلك جم غفير من النساء متشحات بملابس الحداد نائحات مولولات . أما الناووس فقد وضعت فيه جثة أدونيس، وقد علاها لون أصفر ، والدم يتدفق من جرحه، ويضعون إلى جانبه — أو في فراش منفرد في الأغلب الأعم — صورة الزهرة وينوس) الباكية . وكانت تقوم بهذا العمل غالباً فتاة ذات جمال فتان (١) وعند غياب الشمس ، كانوا يتمم و الاحتفال حيث يضعون الحثة المقدسة في القبر ، وهنا تأخذ النساء في قص شعورهن حزناً عليه .

أما في الإسكندرية فكان القوم يسيرون في احتفال ضخم وحشد هائل إلى الشاطىء لكي يطرحوا جثة أدونيس في البحر ليصير لها ضريحاً كالشمس التي تأوي إليه (٢) ، وكانوا يطرحون معه سلاً من البردي به رأس مصنوع من الورق السميك، وكذلك رسالة موجهة لأهل سورية وفينيقية يعلنونهم فيها بانقضاء أوقات الحزن ، وبقيامة المعبود من الموت (٣) . وهنا تتدخل الرياح وتدفع السل إلى بيبلوس ( جبل لبنان ) وما إن يصل السل والرسالة حتى ينتهي الحداد وتقام الاحتفالات بالعيد الثاني ، وهو الهفريس .

وكانت تلك الأدونيات تدوم أسبوعاً كاملاً ، ويوافق هذا الأسبوع أعياد الربيع ، وخلال السبعة أيام تعم مظاهر الحداد كل ألوان الحياة ، حيث تعرض أشكال أدونيس من الشمع والفخار ، وتسجي أمام مداخل

<sup>(</sup>١) يقول البعض إنها ابنة الملك أو الحاكم الذي يتم الإحتفال على عهده .

<sup>(</sup> ٢ ) لعل هذا الموقف شبيه باحتفال المصريين بعيد «وفاء النيل » ، حيث كانوا يلقون عروساً جميلة إلى النيل اعترافاً منهم بفضله على مصر والمصريين .

<sup>(</sup>٣) ومن الأشياء التي كانت النساء تقذف بها كذلك ما عرف باسم جنائن أدونيس وقد سبق الحديث عنها قبل بضع صفحات .

البيوت أو على سطوح المنازل ، وفي الموعد المحدد يطاف بها في أسواق المدينة وشوارعها ، ترافقها الباكيات يرثين موت الإله ومحاسن الطبيعة التي يعبر عنها ، والنادبات الناحبات يقرعن صدورهن ، والراقصات والمغنيات ينشدن أناشيد الحزن والأسى ، ويُصعدن الأنات والزفرات على وقع الدف ونغمات الناي ، ويهتفن « لقد مات أدونيس الجميل البهي، حقاً مات ! » .

وفي اليوم الثامن يحتفل بقيامته وبعثه من جديد ، حيث تتجه كاهنات أدونيس إلى المرفأ كي يستلمن سل البردي الذي كانت نساء الإسكندرية قد ألقين به في البحر رمزاً لامتنان إيزيس لأدونيس ، بعد أن وجدت أشلاء أوزيريس في جبيل حيث كان أدونيس يعيش ويتُعبد . وفي هذا العيد (الهفريس) تنطلق البشرية في أفراح تفوق الوصف ، في هرج متصاعد إلى الأجواء ، في هتافات النشوة والانشراح ، في صرخات النصر والظفر تتزايد حتى الإباحة والفحش والفجور ، معلنة انتصار الحياة على الموت بعد عراك طويل : «قد قام أدونيس ، حقاً قام » .

وإذا كان الفينيقيون والمصريون يحتفلون بموت أدونيس وبعثه ، فذلك لأن حضارتهما تؤمن بالبعث من جديد ، أما اليونانيون ، فلم يكونــوا يحتفلون إلا بموته فقط ، وذلك لأنهم يشمئزون من فكرة البعث ، أي أن العيد قد تحوَّل عندهم إلى عيد تأبين دون سواه . وكانت الراتيل المنغمة ترافق هذا العيد في طول البلاد وعرضها ، والقصائد تنشد لهذه المناسبة على وزن جنائزي خاص ، على بحر خاص عرف باسم أدونيس لاستعماله فقط في مراثي الإله أدونيس .

\* \* \*

هذه أهم مظاهر الاحتفال بالأدونيات ، وإن كانت مسدة هذه الاحتفالات ليست واحدة في جميع البلاد التي عبدت أدونيس ، وأقامت الاحتفالات في ذكراه السنوية ، فبعض البلاد كان الاحتفال يستمر ثمانية أيام كالإسكندرية على سبيل المثال ، ويستمر ثلاثة أيام في بلدان أخرى كما كان عليه الحال في جبيل ، ويومين في بلاد أخرى يوم للموت ويوم للبعث .

كما اختلف موعد الاحتفال من بلد إلى بلد، فقد ذكرت الأساطير أن الاحتفال كان يتم في جبل لبنان في أول الربيع ، وذلك عندما تذوب الثلوج وتحمل معها ذرات من التراب الأحمر فتختلط هذه الذرات مع مياه نهر إبراهيم (أدونيس) ، وكأنها بمثابة إعلان وتذكير بموت أدونيس، فيسارع الفينيقيون بتأبينه والنواح عليه ، ثم يحتفلون بعد ذلك بقيامته . كما قيل بأن احتفال الإسكندرية يتم خلال النصف الثاني من شهر تموز (يوليو) ، كما قيل إنه كان في الربيع ليتوافق مع احتفالات جبيل بلبنان . إلى غير ذلك من مظاهر الاختلاف بين مواعيد الاحتفالات من بلد إلى آخر .

.

# الفَصَهُ ل الثّاني

قصیــــدة فینــــوس وأدونیس شعر ولیام شکسیر

### نقـــديم

تعد قصيدة « فينوس وأدونيس » للشاعر الإنجليزي الكبير وليام شكسبير من أعظم أعماله التي نالت شهرة كبيرة منذ تأليفها ، فقد أقبل القراء على اقتنائها ، وقراءتها المرة تلو المرة ، حتى قيل بأنها طبعت ست عشرة طبعة منذ نشرها لأول مرة في الثامن عشر من أبريل عام ١٩٩٣ (١) وحتى عام ١٦٤٠ (٢) ، وهذا الاهتمام وحب الاقتناء لم تحظ به أي قصيدة أو رواية أخرى لنفس الشاعر ، ولا لغيره من الشعراء في ذلك الوقت ، ولا بعده .

وقد اختلف الباحثون حول تاريخ نظم القصيدة وتاريخ نشرها لأول مرة ، وتداء ل البعض هل نظمها الشاعر ونشرها مباشرة ، أم نظمها واحتفظ بها بعض الوقت ليعيد النظر فيها وينقحها ، ثم نشرها بعد ذلك ؟ وهل المدة التي احتفظ فيها بالقصيدة لديه قبل النشر كانت عدة أسابيع أم امتدت إلى بضع سنوات ؟

أشار معظم الباحثين إلى أن شكسبير نظم هذه القصيدة في عام ١٥٩٣

M. C. Bradbrook : Beasts and Gods, Shakespeare Survey (1) vol. 15, p. 63

Geoffery Bullough: Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare vol. 1, Fourth impression 1966, p. 161

وذلك عندما توقفت الحركة المسرحية في انجلتر او أغلقت مسارح لندن بسبب انتشار الطاعون وذلك في الفترة ما بين الثالث والعشرين من يونيو ١٥٩٧ وصيف عام ١٥٩٤ (١) ، فاضطر شكسبير إلى ترك لنسدن والعودة إلى قريته ستر اتفورد ، وهناك أراد أن يشغل وقت فراغه ، فنظم هذه القصيدة وتبعها بقصيدته الثانية « اغتصاب لو كريس » ثم تبعها بنظم بعض الأناشيد التي أهداها إلى بعض رفاقه وأصدقائه . (٢)

ولكن هناك فريق من الباحثين يرون أن شكسبير نظم هذه القصيدة قبل ذلك بعدة سنوات ، وأنه نظمها وهو في بلدته ستراتفورد ، واحتفظ بها معه عندما ذهب إلى لندن وشُغل بالمسرح والروايات فلم يجد الفرصة كي يعيد النظر في القصيدة ويحرجها في الصورة التي يرضى عنها . ومن القائلين بهذا الرأي سيرسدني لي Sir Sidney Lee ؛ حيث يقول: إن شكسبير كتب قصيدة فينوس وأدونيس وبقيت في حوزته أربع أو خمس سنوات حتى أعاد النظر فيها مرة أخرى بعد توقف المسرح ، ثم دفع بها إلى المطبعة في صورتها الأخيرة . (٣)

ولعل أصحاب الرأي الأخير قد وجدوا سندهم في الإهداء الذي كتبه شكسبير للقصيدة ، وقوله فيه بأنها أول عمل له (ن) ، ولكن هذه الكامة

Peter Alexander: Shakespeare, London 1964 p. 95 (1)

Emilé Legouis and Loais Cazamian, History of English Literature, London 1960, P. 314,

Oscar James Cambell & Edward G. Quinn : Shakespeare Encyclopeadia, London 1966, p. 929,

Chambers: William Shakespeare, Vol. 1. Oxford 1930, p 545, etc.

<sup>(</sup>٣) المرجع الأخير ، ونفس الصفحة .

William Shakespeare : The Complete Works, London 1961,  $(\mathfrak{t})$  p : 1286 .

لا تعني أن القصيدة أول عمل يؤلفه شكربير ، فقد ورد في الجداول التي كتبت لتاريخ أعمال شكسبير أن هناك روايات وأعمالاً أدبية أخرى سبقت هذه القصيدة في النظم والتأليف ، ولعل شكسبير يعني أنها أول عمل ينشر له،حيث لم يكن يُهم في أيامه بنشر الروايات والمسرحيات ، إذ لم يكن ينظر إلى المسرحيات على أنها عمل أدبي يستحق النشر، بل كان ينظر إليها على أن مجالها المسرح وبين الممثلين فقط ، أما دور النشر لهذه المسرحيات ، فقد جاء بعد موت شكسبير نفسه في عام ١٦٦٦.

وفكرة القصيدة ليست بنت أفكار شكسبير ، بل إنه أخذ خطوطها العريضة من أسطورة أدونيس وفينوس التي كتبها الشاعر الروماني أوفيد في كتابه « Metamorphoseon » (١) ، وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال ، هل أخذ شكسبير هذه الخطوط العريضة عن الأصل الروماني ، أم عن إحدى الترجمات الإنجليزية لكتاب أوفيد ؟

مما لا شك فيه أن شكسبير كان على قدر من المعرفة باللغة اللاتينية ، حيث كانت مدارس الأجرومية التي أمّها الشاعر وهو في مرحلة التعليم، تُعَلّم من بين موادها بعضاً من اللغة اللاتينية ، حيث يقرأ الطلاب حكايات

<sup>(</sup>١) يترجم اسم هذا الكتاب عامة في اللغة العربية باسم «أطوار الحب» انظر : العقاد في كتابه التعريف بشكسبير ص ١٠٧ ، ولكن الدكتور ثروت عكاشه قد ترجم الكتاب واختار له اسماً أكثر دلا لة على ما يحتويه من أساطير وهو «مسخ الكائنات» وأوفيد شاعر ولا عام ٣٤ ق . م أما وفاته فكانت عام ١٨٨ ، ويعد اكبر الشعراء الذين كان يطلق عليهم اسم « الأوغسطيين » ومعظم كتابات هؤلاء الشعراء كانت ذات أصالة فيما عدا ما استوحوه من الأساطير والآداب اليونانية القديمة وما تبعها من آداب العصر المتأغرق . وأول أعمال أوفيد ديوانه الصغير المسمى بالغزليات « Amares » ، وكتابه الثاني « البطلات » أي بطلات في الحب والعشق ، وكتابه الثالث «فن الهوى» « Ars Amatoria » ومن كتبه بطلات أخرية » وقد ألفه في فترة نفيه ، هذا لإضافة إلى كتابه «مسخ الكائنات » كذلك « المنظومات الحزينة » وقد ألفه في فترة نفيه ، هذا لإضافة إلى كتابه «مسخ الكائنات »

ايسوب ومختارات من شيشرون وفرجيل وهوراس وأوفيد . كما يستظهرون نبذاً من كتابات البلغاء من القرون الوسطى . (۱) وعلى هذا فإن شكسبير قد اطلع على الأصل اللاتيني وقرأ فيه حكاية أدونيس وفينوس ، وغيرها من الحكايات التي ألهمته نظم قصيدته ، كما يكاد يكون من المرجح كذلك أنه قرأ أهم الترجمات الإنجليزية لكتاب أوفيد . وأعني بها الترجمة التي قام بها آرثر جولد نج والتي نشرت في عام ١٥٦٧ م (۱)

وإذا كان شكسبير قد أخذ الحطوط العريضة للقصيدة عن أوفيد ، فإن روح العصر قد كانت عاملاً مهماً في هذا الاتجاه ، وهو الاتجاه نحو إعادة كتابة الأساطير القديمة ، واستنباط أعمال أدبية تكون الآلهــة والشياطين أبطالاً لها، فقد كتب توماس لو دج قصة سيسيلياز ميتامور فوزيس «Scillaes Metamorphosis» ونشرها عام ١٥٨٩ ، وألف مارلو الشاعر الإنجليزي المشهور والمعاصر لشكربير تجموعة قصصية أسطورية بساسم «هيرو وليندر Hero and Leander» والتي لم يقدر لها أن تنشر إلا

<sup>(</sup>١) العقاد : التعريف بشكسبير ، ص : ٣٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) يعتقد دورنهوفر Durnhover أن الأصل اللاتيني هو الأصل الوحيد الذي أخذ عنه شكسير بينما يرى هازلتون سبنسر Hazelton Spencer بأن ترجمة جولدنج كانت ولا شك على مكتب شكسير وهو ينظم قصيدته « فينوس وأدونيس » . وعلى كل حال فالرأي السائد والأعم أن شكسير استعان على نظم هذه القصيدة بكل من الأصل اللاتيني والترجمة الإنجليزية ، انظر .

J.W. Lever : The Poems وهي إحلى مقالات Shakespeare Survey vol. 15, p 29, Shakespeare Encyclopeadia, p. 810, History of English literature p. 314, Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, p. 161, etc .

وكذلك العقاد : التعريف بشكسيير ، ص : ١٠٧ .

في عام ١٥٩٨ (١) أي بعد نشر قصيدة فينوس لشكسبير بحمس سنوات ولكن على الرغم من عدم نشرها ، فقد كانت معروفة للأدباء المهتمين بهذا النمط من التأليف ومنهم شكسبير نفسه ، وإلى غير ذلك من الأعمال الأدبية الأسطورية التي أراد شكسبير أن ينسج على منوالها ، والتي يقال إنه رغب بهذه القصيدة وغيرها من القصائد الأسطورية أن يصل إلى البلاط ، حيث أن المسرحيات لم يكن كاتبوها يدخلون في زمرة الأدباء ذوي المكانة المرموقة من الشعب والبلاط ، فأراد أن يصل إلى حد الاعتراف به كأديب من خلال القصائد والأناشيد ، لعله يدرك الرفعة والمكانة التي لم يدركها من خلال رواياته ، وقد فهم هذا الاتجاه من قوله على لسان فينوس : « ... ربما يخدمني أبوللو الذهبي ، ويقدم لي الأقداح مملوءة من ينبوع الحياة ... ! » (٢)

وعلى عادة الشعراء في ذلك الوقت ، قام شكربير بإهداء القصيدة ، وكذلك القصيدة التالية لها وهي « اغتصاب لو كريس » إلى لورد سوثامبتون الذي كان خير سند للشاعر في هذا الوقت المبكر من حياته ، كما كان من نفس المقاطعة التي ينتسب إليها الشاعر ، وعلى هذا فقد كانت الصلة فيما بين الشاعر وهذا اللورد قائمة قبل رحيله إلى لندن وبعد عودته إليها أثناء توقف المسارح ما بين عامي ١٥٩٢ ، ١٥٩٤ . ولعل شكسبير قصد حرص على إهدائه هذه القصيدة وغيرها أملاً في مساندت للوصول إلى البلاط ، حيث كان اللورد سوثامبتون ذا حظوة لدى الملكة «اليصابات» ومقرباً من كل رجال البلاط ، .

Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, p. 161. (1)

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ونفس الصفحة .

أما الشكل الشعري الذي درجت عليه أبيات القصيدة ، هو أنها مقدمة إلى مقاطع كل مقطع منها يشتدل على ستة أبيات مسجعة على هذا الندط ab ab cc أيأن البيتين الأول والثالث متحدان في القافية. والبيتين الأاني والرابع متحدان في قافية ثانية، وأخير أبوجداتفاق في قافية ثالثة بين البيتين الحامس والسادس ، وعدد مقاطع القصيدة هو مائة وتسعة وتسعو ومعقطعاً، أي أن مجموع أبيات القصيدة يصل إلى أربعة وتد بعين ومائة وألف بيت. والأبيات مختلفة فيما بينها من حيث الطول والقصر ، فبعضها قد يقتصر على كاحة أو كاحتين ، في حين يطول بعضها حتى يصل عدد الكامات . (١)

وهناك سؤال أخير نطرحه في هذا التقديم ، هل كانت قصيدة شكسبير مجرد ترجمة لما نظمه أوفيد من قبل ، أم أن شكسبير موجود بفكرة وفنه وعصره في قصيدته ؟

للاجابة على هذا السؤال، يجمل بنا أن نطرح ملخصاً وافياً للأسطورة كما نظمها شكسبير ، ثم نناقش بعد ذلك مدى الاتفاق أو الاختلاف بين ما نظمه أوفيد وما نظمه شكسبير .

Shakespeare Encyclopeadia, P. 815

The Complete Works, P. 1268 - 1283

<sup>=</sup> عصره ، حتى أنه حصل على لقب لورد وله من العمر ثماني سنوات أي في عام ١٥٨١، والتحق بجامعة كمبريدج لدراسة الآداب فأظهر تفوقاً ونبوغاً لا نظير لهما ، حتى أنه حصل على درجة الماجستير وله من العمر ستة عشر عاماً أي في عام ١٥٨٩ ، وفي عامه السابع عشر استدعته الملكة اليزابث «اليصايات» الأولى إلى البلاط حيثاً كرمت وفادته ولم يمض وقت طويل حتى أصبح هذا اللورد الملهم والسند لكثير من الشعر والأدباء ، ومن بينهم شاعر ناشكسير الذي أهداه قصيدتيه فينوس وأدونيس واغتصاب لوكريس ، وكذلك عدداً من أناشيدة للمزيد من الملومات راجع :

<sup>(</sup>١) يمكن معرفة ذلك بالإطلاع على القصيدة في :

## الأسطورة في شعر شكسبير (١)

تبدأ الأسطورة مع تباشير يوم جديد ، فقد بكر أدونيس في الحروج إلى الصيد ، وقد أعد العدة للتوجه نحو الغابة كي يمارس هوايته المفضلة وهي القنص وتعقب الطرائد ، وإذا بربة الجمال فينوس تخف في إثره ، وقد شغفها حبا ، ولم تستطع مقاومة ما يتمتع به من جمال أو سحر أخاذين، فإذا بها تتخلى عن تكبرها ودلالها ، وتحاول الاقتراب من أدونيس تستعطفه ، وتستميله إليها ، مفيضة في الحديث عن جماله وحسنه ، وكيف تستعطفه ، وتستميله إليها ، مفيضة في الحديث عن جماله وحسنه ، وكيف عنها من جمال وحسن وبهاء ، فحسنه يفوق حسن كل "جميل ، بل إن عنها من جمال وحسن الثلاثة أضعاف ، وحسنه هذا قد جعل الحور يشعرن بالحجل ، لأنه قد فاقهن جميعاً في مجال البهاء والحمال .

<sup>(</sup>١) أوجه شكري العميق للأستاذ عبد العزيز توفيق جاويد الذي أتحفي بالاطلاع على ترجمة خطية منظومة أعدها لقصيدة شكسبير ، وقد دفع بها إلى الهيئة المصرية العامة الكتاب، كي تقوم بطبعها ، وما زالت تنتظر الدور في الطبع ، وكم آمل أن تخرج إلى القراء في القريب العاجل ، حتى يسعد قراء العربية بأول ترجمة عربية دقيقة لقصيدة شكسبير «فينوس وأدونيس » . وقد ساعدتني هذه الترجمة في فهم كثير من مواقف الحواروصور الحيال التي غلق علي فهمها . فشكراً لسيادته ، وليوفقه الله إلى مزيد من الأعمال الحادة التي تشرى مكتبتنا العربية .

بالعديد من القبلات ، وستكون قبلاتها ذات أصناف وألوان ، فبعض القبلات قصار ، حتى تبدو عشر منها كواحدة ، وبعضها طوال ، فتبدو إحداها كعشرين قبلة متواصلة . وخير له أن يصرف النظر عن الصيد وما يتحمله من مشاق ومتاعب ، وأن يقضي الوقت بجانبها يمارسان الحب ، ويتبادلان العناق والقبلات .

تحدثت فينوس ، وما أكثر ما تحدثت ، وأدونيس غير عابىء بما تقول ، وكم توسلت ، وأدونيس غير آبه بتوسلاتها ، وكأنه قد وضع إصبعيه في أذنيه ، فلم يسمع أي شيء من إغراءاتها لذا هم بالانصراف مخافاً فينوس وراءه . ولكن هل تدعه فينوس يرحل دون أن تحقق بغيتها وتروي ظمأ عشقها ولو بقبلات قصار ؟

فجأة تستجمع فينوس ربة العشق والدلال كل قوتها ، تلك القوة التي تحركها الشهوة الطاغية ، وجذبت الفتى الغض الإيهاب جذبة عنيفة لم يستطع مقاومتها ، فإذا به ينبطح على الأرض ، وقد سرت في جسده برودة ورعدة ، حتى صار كقطعة من الثلج ، فهيهات أن تؤثر فيه نار العشق المتأججة في قلب فينوس ! وبسرعة ألقت فينوس بنفسها إلى جواره ، تداعبه وتلاطفه وتثيره ، ولكن دون جدوى ، لذا نراها تنتقل إلى اللوم والتأنيب لعله يلين ، ويشاركها العشق والهوى ، ولكن دون فائدة كذلك .

لم يعد أمامها من سبيل إلا أن تأخذ بزمام المبادرة ، إنها ظمئة للحب وهو لا يريد أن يروي ظمأها ، إذاً ما عليها إلا أن ترتوي بنفسها ، لذا سارعت بتطويقه بين ذراعيها ، وأمطرته بالعديد من القبلات، قبلات على وجنتيه وقبلات على جبهته ، وأخيراً أطبقت على شفتيه ... ها هي الآن تروي غلتها وتشبع جوعها ...

كلما زادت قبلاتها وتنوعت ، زاد خجله وتصبب عرقه ، وتوردت

وجنتاه ، فزاده تورد الوجنتين إشراقاً وجمالاً وبهاءً ، وكلما زاد جماله زاد تعلق فينوس به ، وزادت من توسلاتها بأن يبادلها قبلة بقبلة ، وحباً بحب ، وشهوة بشهوة ، ولكن الفتى غارق في خجله ، مفعم في غضبه ، يحاول الفكاك ، ويروم الإفلات من قبضتها ، ولكن أنتى لها أن تتخلى عن صيدها الثمين ، ولم ترتو بعد ...!

ولما زاد أدونيس من حنقه وغضبه ، وضاعف من تبرمه ، وأصر على مغادرة المكان ، إذا بها تنام على صدره منتحبة باكية ، ثم أقسمت ألا تسمح له بمغادرة المكان إلا إذا مسح دموعها بشفتيه ، ولو بقبلة وحيدة يتيمة فأظهر أدونيس الموافقة على هذا العرض رغبة في الخلاص والفكاك ، وهمت فينوس بالاقتراب منه ووضع شفتيها على شفتيه ، وإذا به يشيح بشفتيه بعيداً عن شفتيها ، ويتراجع عن وعده بتقبيلها ...

وهنا تثور ثائرة فينوس التي شعرت بأن كرامتها قد أهينت ، فرمته بالبرود والجمود ، ومما قالته له : أأنت صخر صلد عديم الإحساس متبلد الشعور ؟ إنني لم أتمن غير قبلة واحدة ، فكيف تنأى بنفسك عن منحي إياها ؟ ماذا دهاك حتى تصيبك مثل هذه الرعشة ؟ أنا فينوس التي ينحني الجميع أمام جمالها ودلالها ، أنا فينوس التي أصبح إله الحرب أسيري ، الحدركع هذا الإله الذي يثير الرعب في كل مكان عند أقدامي ، وكم جاءني متوسلاً أن يفوز مني بقبلة أو بلفتة ، لقد تخلي إله الحرب عن ترسه وعنفوانه ، جاء وقد تعلم الرقص واللهو والمرح والمجون من أجلي ... أما أنت فلك كل ما تريد وأكثر ، فلا داعي لهذا التكبر والغرور ؛ حقاً إن شفتيك تفضلان شفتي ، ولكن ماذا يضيرك لو منحتني قبلة واحدة ، وتلامست شفتاك و شفتاي ، ستكون القبلة لك مثلما هي لي . لم تنظر إلى وتلامست شفتاك و شفتاي ، ستكون القبلة لك مثلما هي لي . لم تنظر إلى الأرض وتلامست شفتاك عن الأرض

ولتنظر إلى عيني ، أيها الفتى أتخجل من وجود أي رقيب ؟ ليدر هناك من رقيب سوى الأشجار والورود ، ولكنه رقيب لا يدري من أمرنا شيئاً ، هيا اغتنم الفرصة ، ولا تجعلها تفلت من يديك ، فالفرصة كالزهرة إن لم تقطف في حينها سرعان ما تذبل وتموت .

على الرغم من هذه التوسلات ، فإن أدونيس على ما هو عليه من خجل وضيق وتبرم ، وتمنع وصد وهجران ، مما أشعرها بالضيق، ولكنها تمالكت نفسها ، وعادت إلى محاولة إغرائه بما تتمتع من جمال ودلال ونضارة ، لعله يتخلى عما يسيطر عليه من برود ، وينفض عن كاهله عدم الإحساس والجمود ، ومما قائته :

إنني ربة الجمال ، عيناي زرقاوان وجسدي يذوب نضارة ، ودمي يتوقد اشتعالاً ، ويدي ناعمة ندية ، هيا تحسمها بين يديك .. إنني طوع إشارتك ، ورهن بنانك ، مرني أن أرقص ، وسأرقص كالحن لا أكل ولا أمل ، أرقص بخفة ورقة ، أرقص على الرمال دون أن أترك أثراً ، أرقص على الورود والحشائش دون أن يصيبها أي أذى ، إنني أخف من أي نسمة ، فالحب يرتقي بصاحبه إلى العلا ، إنه يرفع العاشق محلقاً في أجواز الفضاء ، إنه حمل خفيف ، وليس الحب حملاً ثقيلاً كما تظن أو تعتقد ، إن كنت تخجل من قبلة واحدة ، فهيا نغمض عيوننا ، حتى يصير النهار ليلاً ، وتكون على سجيتك ، فدع عنك خجلك وأعطني يصير النهار ليلاً ، وتكون على سجيتك ، فدع عنك خجلك وأعطني

هل أنت نرسيس ؟ أراك هائماً بنفسك ؟ لتتحرر من ربقتها ، فما عاش من عاش لنفسه وحدها ، هيا تحرر من ربقتها ، اختلس حريتك. إن كل شيء في الوجود خلق لشيء آخر، لقد خلقت المشاعل للاضاءة، واللآلىء للزينة ، والطعام الشهي للتذوق ، والجمال للاستمتاع ، والأشجار

لحمل الشمار ، إن كل شيء يعيش لنفسه لا يستحق العيش ، فالبذور تخرج من البذور ، والجمال يولد من الجمال . أنت أنجبت ، فمن الواجب عليك أن تنجب كذلك ، لقد قضت الطبيعة أن تنجب ليعيش أصلابك من بعدك ، وهكذا يتم لك العيش من خلال أصلابك حتى ولو أصاب الموت جمدك !

استمر الحال على هذا المنوال حتى انتصف النهار واشتد القيظ ، وكاناشتداد القيظ قد، زاد من لهيبالعشق لدى فينوس ، بينما زاد من فورة الغضب لدى أدونيس ذلك الصيد الذي لم يتمكن بعد من الفكاكمن الأسر ، وإذا به بعد أن نفذ صبره ، وفقد القدرة على الاستمرار في القيد ، ينهض واقفاً ، وقد استجمع كل قواه وأعلن ضجره بهذا العشق الآثم ، وعبر عن ضيقه بهذا الحب الثقيل على قلبه ، حيث قال : أي هوى هذا ، ويلي من هذا الغرام ...! أف لهذا العشق ..! لقد كادت الشمس تحرق وجهي! دعيني أواصل المسير ، لقد وقفت حائلاً بيني وبين ممارسة الصيد ؛ إنسه هوايتي ومقصدي ...!

« لقد عبر المعشوق الصغير عن ضيقه وضجره بصوت مسموع ، وصل إلى أذني « تيتان » الذي كان يرقب المنظر من بعيد ، حيث كان يحلق من فوقهما متمنياً أن يلقي بنفسه إلى جوار فينوس ، مكان ذلك المتكبر المتدلل بجماله وبهائه » .

غضبت فينوس من ذلك العذر التافه الذي أبداه أدونيس لكي يغادر المكان ، وعاتبته على هذا العذر ، الذي يسوقه لكي يتخلى عن رفقتها ، وعلى كل فإنها ستجعل من شعرها مظلة تقيه أشعة الشمس ، وإذا لم يكن في هذه المظلة ما يكفيه ، ويحمي جبهته من وهج الشمس ، فستذرف من الدمع ما يستطيع به أن يبلل أي جزء من جسده تصيبه الشمس بالحرقة والاحتراق .

ومع ما بذلته وما تبذله كي تستبقيه إلى جوارها ، فإنه لم يغيّر من موقفه ، ولم يبدل من مشاعره ، نحوها، لذا نراها تعنفه على صده وجموده قائلة : هل أنت صخر صلد ؟ وهل أنت من فولاذ لا يلين ؟ لا ، إنك أصلد من الصخر ، وأقوى من الفولاذ ، ألست ابن امرأة ؟ أليس لديك شعور كي تحب ؟ لو كانت أمك قاسية القلب مثلك لما أنجبتك ! ماذا يضيرك لو بادلتني حباً بحب ؟ لتعطني قبلة ، قبلة واحدة . لن آخذها منك بلا مقابل ، أنني سأعيدها إليك ، بل سأعيدها اثنتين لا واحدة . قبلة بقبلة والأخرى نافلة ....

لزمت فينوس بعد ذلك الصمت برهة ، لقد أعيتها الحيل ، قالت كل ما يمكن قوله ، ولكن المعشوق الصغير ممعن في تيهه وعجبه ، ولكن على الرغم من كل صده ورده ، فلم تتمكن فينوس من الصبر كثيراً ، فإذا بها تحيطه بذراعيها وهو يحاول الفكاك والهرب بعيداً عنها ، فلا تمكنه من ذلك ، وتقول له : منذ أسرتك في أحضان هذين المعصمين ، سأكون حديقتك الفيحاء ، وتكون غزالي الشارد ، فارتع يا غزالي حيث شئت ، فلديك الحبال ، ولديك الوهاد ، ولديك الوديان ، ولديك شفتاي مرعى فلديك ، فإذا يبس هذا المرعى فانزل درجة حتى تجد الألذ والأشهى ...

ما إن سمع أدونيس حديثها حتى تبسم في استياء ، وما إن تبسم حتى بدت في كل خد من خديه غمازة كلها حسن وبهاء ، وكم كانت غمازته رقيقة جميلة ، حتى أن الحب نفسه تمنى أن تكون الغمازة قبراً له ، لأنه لو استقر في مثل هذا القبر ، ففيه حياته لا مماته ، لذا ما إن رأت فينوس غمازته حتى زاد لهيب العشق في قلبها ، وتأجج ضرامه في فؤادها ، وتمنت أن يطفىء لهيب هذا العشق ببسمة ، ويخمد نار هذا الحب بقبلة ، ولكن كم كانت ربة العشق مسكينة ، لقد فعلت كل شيء ، وقالت

كل شيء ، فما عساها أن تفعل بعد ذلك ؟ لقد نهض الفتى المغرور واستعد للرحيل ، ولم يعد في مقدورها أن تستبقيه أكثر من ذلك ...

نهض الفتى ، ولكنه لم يستطع الرحيل ، حيث توافق وقت نهوضه مع مرور فرس لعوب من بعيد ، فرآها حصان أدونيس ، فإذا به ينسى الفارس والعاشقة ، وينطلق في إثر تلك الفرس محاولاً خطب ودها ، والظفر بحبها ، لعله يحظى بممارسة العشق معها ، وقد عرض الحصان كل ما لديه من رشاقة وقدرات يمكن أن يستميل بفضلها قلب تلك الفرس. وأخيراً نجح الحصان في الظفر بالفرس ، فإذا بهما ينتحيان بعيداً عن أدونيس وفينوس كي يمارسا الحب في معزل عن عيون الرقباء ...

لم يجد أدونيس بداً من الجلوس ، وقد استشاط غيظاً مما ارتكبه حصانه من حماقة جعلته يبقى في إسار فينوس فترة أخرى من الزمن ، وذلك حتى يرتوي حصانه من بهر الحب ، ويعود بعد ذلك إلى فارسه ، أما فينوس فقد وجدت فيما فعله حصان أدونيس فرصة لكي تعاتب معشوقها على إمعانه في التمنع ، وتماديه في الامتناع عن ممارسة الحب ، فقالت له : ليكن ما فعله حصانك درساً لك ، فإذا كان ذلك الحصان الأعجمي لديه شعور وعاطفة ، فكيف بك يا أدونيس وقد عدمت كل شعور ، وحرمت من كل عاطفة ، لتتعلم منه كيف يكون الحب، وكيف تتجاوب مع عاشقك ، هيا يا أجمل من في الوجود نمارس الهوى . كم أتمنى أن أحظى منك ولو بنظرة واحدة خلابة . ثم أمسكت بكفه بين كفيها ، فانتفض أدونيس محاولاً نزع كفه ، ولكنها رفضت أن تترك يده ، وقالت إن كنت تريد كفك ، فأعطني قلبي الذي سلبتني إياه بحبك وجمالك الفتان ، ولكسن أدونيس يصرخ في وجه فينوس مما به من حنق عظيم على ضياع حصانه وعدم تمكنه من ممارسة هوايته التي أتى من أجلها ، هواية الصيد وتعقب الطرائد في الغابة » ...

فقالت له: لا داعي للغضب مما فعله الحصان ، لقد فعل ما تمليه عليه الطبيعة ، إنه يفعل ما يشتهي ، لقد استجاب لداعي المحبة ، والمحبة جمرة لا بد من تبديدها ، أما إذا تُركت دون تبديد ، فإنها تؤجج في القلب ناراً يصعب إخمادها ، كما أن الرغبة لا حدود لها ، فإذا كان البحر يحده شاطئان ، فالرغبة بلا شاطئين ، ولهذا لا داعي للعجب مما فعله جوادك . بل يجب أن تلتمس له العذر ، وتتخذ مما فعل درساً ، فإن كنت أنا بكماء لم أستطع أن أعبر لك عن الحب والرغبة ، فإن ما فعله حصائك خير ناصح لك ، فقم وتعلم كيف يكون الهوى ، إنه درس جد واضح ، فإن أتقنته ذات يوم ، فلن يزول من الجوارح ، فهيا أقرضني قبلة !

ولكنه رد عليها بأنه لا يعرف الهوى، وليس حريصاً على تعلمه وممارسته، إنه مشغول بالصيد دون سواه ، لذا فهو حريص على تعقب الخنازير البرية وغيرها من الطرائد . كما أنه ليس معتياً بالاقتراض منها أو إقراضها ، لذا فمن الخير أن تتركه يمضي في طريقه ، بعد أن تعيد إليه حصانه الذي سار في إثر تلك الفرس اللعوب .

بعد أن أعيتها كل الحيل ، ولم تظفر بعد بقبلة تروي ظمأها ، رأت أن تجرب سلاحاً جديداً ، جربت سلاح الإغماءة ، حيث ادعت أنها قلد غابت عن وعيها متأثرة بفظاظته معها ، لقد لجأت إلى هذه الحديعة كي تستبقيه بجوارها، وكي يحاول التلطف معها والعمل على أن تستعيد رشدها. وقد نجحت هذه المكيدة ، فانكب أدونيس على ربة الجمال ينفخ فيها من أنفاسه لعلها تفيق ، فكانت أنفاسه بمثابة نفخ الروح في الجسد ، ثم أقبل عليها يربت على خلاها في غير عنف، ويثني أصابعها ويتحسس نبضها في طفة وحيرة ، ثم يدلك شفتيها ، ثم يقبل عليها يلشمها ، كل هذا وفينوس تشعر بكل شيء، ولكنها تتمادى في غيبوبتها حتى يضاعف من إقباله عليها، وربما يحقق ما تصبو إليه ويقبل ثغرها ، وكيف تفيق وتضيع من يدها وربما يحقق ما تصبو إليه ويقبل ثغرها ، وكيف تفيق وتضيع من يدها

هذه الفرصة الشمينة التي طالما تمنتها ؟ وكيف تعود إلى رشدها وقد أصبحت ليلة الأحزان نهاراً ساطعاً مشرقاً ؟

و أخيراً وبعد أن رشفت رشفة من نبع الحب ، بدأت تفتح عينيها المثقلتين بالهموم ، وتقول :

أين أنا ؟ أما زلت على الأرض راقدة ، أم أنني في أجواء الفضاء سابحة أم أنني لأمواج المحيط عابرة ؟ هل أنا على قيد الحياة ، أم أنني لهذه الحياة مودعة ؟ لا ، إنني ما زلت أحيا ، ولكن كم يعذبني الخوف من الموت فالموت جد منغص لهذه الحياة وذلك الوجود !

بعد ذلك طلبت منه أن يعقدا صفقة ، يتم بمقتضاها تبادل القبلات إلى يوم القيامة ، وكم هي على استعداد لأن تسلمه نفسها يفعل ما يريد، على أن يتكرم عليها بقبلة في إثر قبلة ، وأنها لن تشق عليه ، ولن تكلفه أكثر من ذلك ، بل أنها ستأخذ منه قبلة وتعطيه بدلاً منها قبلات وقبلات ، ولن تحاسبه و احدة بواحدة ، فهيا أقبيل وقبيل ...

ولكن الفتى أدونيس يرفض هذا العرض السخي و يعتذر عن مطارحة الهوى، لأنه ما زال غريراً لم يكتمل نضجه بعد، وما دامت الثمرة فعجة، فإن قطفها يعد ضرباً من الخطأ، ومن الخير لها أن تبحث عن ثمرة أخرى ناضجة تستطيع أن تتجاوب معها في تبادل العشق والمحبة.

ثم يحاول أدونيس التخلص من هذا الحب الثقيل ، وتلك المطاردة البغيضة إلى قلبه ، فتظاهر بأنه على استعداد لأن يعطيها قبلة إذا كان في ذلك السماح له بالانصراف ، فقال لها : إن قلت «عم مساء» ، فستجزين قبلة الرحيل ثُمناً وعوضاً ، فإذا بها تسارع بالقول ، ثم الانقضاض عليه ومعانقته عناقاً طويلاً والغرق في قبلات وقبلات ، لقد عرض واحدة ، ولكن أنى لها أن تقنع بما عرض؟ لقد أطبقت على شفتيه بشفتيها ، وأخذت

ترشف قبلة في إثر قبلة ، وقد أحاطته بذراعيها حتى لا يستطيع الفرار بعيداً عنها ، إنها تشبه جائعاً نهماً يحاول أن يلتهم كل ما تصل إليه يداه ، فبدت شفتاها كغاز يتصرف كيف يشاء ، بينما كانت شفتاه كخاضع ذليل ليس أمامه إلا أن ينفذ ما يراه ذلك الغازي المنتصر ... إنها تأخذ وتأخذ ولكن دون أن تروي ظمأها ، لأنها تشعر بأنه سرعان ما يمضي ويتركها فريسة للوحدة والشجون .

وأخيراً يستطيع أدونيس الإفلات من قبضتها ، ويهم بالمسير ، فإذا بها تسأله هل سيلتقيان غداً؟ إنها ستقضي الليلة أسيرة الأحزان والهواجس فهل يتعطف عليها ويأتي لوصالها في الغد ؟ ولكن المعشوق يعتذر بأنه لن يحضر حيث سيمارس في الغد ما حرمه اليوم ، سيمضي إلى الغابة يطارد الخنازير البرية ، وكفاه هوى وعشقاً ، فهو لم يخلق لهما ، إن كل ما يملك عليه فؤاده هو أن يتعقب الطرائد ، ويطارد [الخنازير وغيرها من الحيوانات الكاسرة ...

ولكن فينوس تنهض جزعة مضطربة ، إنها تخاف عليه من الخنازير الكاسرة ، إن لها أنياباً حادة ، فلا داعي لأن يلقي بنفسه في التهلكة ، لذا من الحير أن يبتعد عن صيد الخنازير ويبحث عن طرائد أخرى لا يكون في صيدها خطر داهم يحيق به ، إنه شيطان لعين يجب الاحتراز منه ، والابتعاد عن عرينه ، ها قد رأت في تعرضه للخنازير موته ، لهذا تنصحه بأن يبحث عن أرنب رعديد يطارده ، أو ثعلب جبان يصيده ، المهم أن يحاول صيد الضعيف من الطرائد ، دون التعرض للكاسر منها ، حتى لا يكون هو الصيد في النهاية .

ثم يمضي أدونيس مخلفاً وراءه فينوس ، والجزع يعتصر قلبها ، والخوف يدمي روحها ، لقد قضت ليلتها أسيرة الهواجس والأحزان ،

قضتها يقظة لا تنام، ثم أشرقت الشدس وبا.أت الطيور تغرد فرحة بالنور، وزاد طلوع الصبح من جزع فينوس ، إنها تسترق السمع لعلها تسمسع صوت أدونيس أو صوت كلاب الصيد، أو صوت البوق يطلقه الصائد كي يصيب الفربسة بالذعر فتهب من مكمنها ، فيحاول اللحاق بها ، وإطلاق السهام في إثرها .

لم يمض طويل وقت حتى تعالت أصوات الكلاب بالنباح ، ولكنه كان نباحاً مشوباً بالأسى والحزن ، مختلطاً بالجزع والحوف ، وهنا دب الهلع في قلب فينوس ، ماذا حدث حتى يتعالى نباح الكلاب هكذا ؟ هل ألم بأدونيس مكروه ؟ هل حدث ما كانت تخشاه ولا تتمنى وقوعه ؟ يا للوعة الفؤاد ! ويا لحسرة القلب إنْ ألم بالمعشوق أي مكروه !

لم تشالك فينوس نفه الله ، ولم تقو على الصبر ! لقد أسرعت إلى مكان الصوت ، ماذا حدث ؟ لقد حدث ما ألقى الرعب في قلبها : لقد رأت خنزيراً وقد خضبت شفتاه وفيه بالدم ، فتصورت أن أدونيس قد مات ، فسرت في جسدها رعدة وقشعريرة ، وأخذت تسبالموت واصفة إياه بالظالم ، عدو العشق ، ذي الروح العبوس ! وتساءات لماذا يطفىء الموت مصباح الجمال ؟ و لماذا يسلب أنفاسه الزكية الحارة ؟

وبينها كانت فينوس تنتحب وتبكي ، سمعت صوت صياد يترامى إلى سمعها من بعيد ، فتهنت أن يكون صاحب الصوت هو أدونيس ، ولهذا بدأت توجه الحديث إلى الموت معتذرة عما بدر منها من قبل :

لا ، أرجو الصفح والمعذرة ، إنك ملك المقابر ، إنك خير ، كم كنت وجلة خائفة ، ويقع ذنب هذا الخوف في رقبة ذلك الخنزير الذي ظننته قد اغتال أدونيس ومزقه إرباً ...

وعلى ظن أن أدونيس ما زال حياً ، إذا بها تحدث نفسها قائلة : كم

فینوس وادونیس ـ ٦

أنا أتخبط في غياهب الجهل! أي ظن خرف ذلك الذي فكرت فيه ؟ ولماذا أبكي أدونيس ؟ هل يجوز البكاء على شخص لم يمت ؟ إنه لا يجب أن يموت إلا أن تنتهي الحياة الدنيا ، ويصير الكل عدماً . فإن يمت الجمال ، يعم الهرج والمرج الدنيا بأسرها!

ومرة أخرى سمعت الصوت فتوجهت إلى مكانه ... فوجدت أدونيس قد مزقته أنياب الحنزير وقد تناثرت أشلاؤه ، لقد فتك به الحنزير بطريقة وحشية ، حتى بدا كل جرح وكأنه ثلاثة جروح ، وبدا كل طرف منه وكأنه قد مزق إلى قطعتين أو ثلاث . فحدثت نفسها قائلة :

إن لساني لا يقوى على وصف ما ألم بأدونيس ، يا لهولي ! لقد رأيت أدونيس يقتل مرتين (١) واحسرتاه ! أيتها الدنيا الكئيبة، أي جوهرة ضاعت من اليد ! من ذا يحظى بمثل هذا الوجه الصبوح فيستحق أن يعيش من بعده ؟ وأي صوت ينساب عذباً كلحن موسيقي يستحق أن يبقى مكان ذلك الصوت ، صوت أدونيس ؟ ماذا بقي للدنيا تتباهى بجساله بعد أدونيس ؟ .. لتحرم كل الرؤوس من أن تضع القلانس من بعده ، ولتحرم كل الوجوه من أن تضع القلانس من بعده ، ولتحرم كل الوجوه من أن تقبل وجهه من أن تشب و تعلقه بجبه مزقه دون أن يدرك ما يفعل ! إني واكن من شدة هيامه به و تعلقه بحبه مزقه دون أن يدرك ما يفعل ! إني أعترف بأني لو كنت أملك أسناناً كأنياب الخنزير لكنت قتلت أدونيس ...

سقطت فينوس على الأرض ، ولطخت وجهها بدمائه المراقة على الأرض، كم هالها أن ترى شفتيه الياقوتيتن اللتن طالما تمنت أن ترتشف الحب والقبلات منهما ، قد فقدتا لونهما بعد أن اختلطت حسرتها بصفرة وبياض ... بعد ذلك بدأت فينوس تلعن الحب والعشق ، وما يسببانه من مشتة وحرمان ، ومما قالته :

<sup>(</sup>١) إشارة إلى أنها رأت مقتله في الحلم قبل رحيله ، وقد حاولت منعه من التعرض للخنزير ، ولكنه أبي .



١٠٢ - ديرع الدونيين

العشق قرين الهموم والأحزان ، إنه مذرف للدموع ... بدايته حلوة ، أما نهايته فكلها مرارة وأية مرارة ... إنه لا يدوم على حال واحدة مطلقاً ، فإما إلى إفراط أو إلى تفريط ، ولا يمكن أن تقارن لذة العشق بما يسببه من عن وآلام وهموم ! إنه لا ثبات له ، إنه مخادع مخات ، عندما يصيب برعمة لم تتفتح بعد بالذبول ، فإنه يحيل جذورها إلى نبات سام . ويحيل أغصانها إلى نبات محمل بالعديد من الثمرات الكاذبة الخادعة التي تخدع الناس بحسن منظرها مع سوء مخبرها. العشق يضعف أقوى الرجال ، العشق يصيب العقلاء بالصمت ، بينما يجعل الحمقي يرغون و يزبدون . العشق يصيب الوهن ، وينشر الاضطراب والمحن ... العشق يحيل القادر معدماً ، ويكيل العاجز قادراً غنياً ، العشق يحيل الشاب هرماً ، كما يحيل الشيخ طفلاً ! العشق يثير الحروب والنزال ، العشق يجعل الأب والابن يتعاركان ، إنه مرتبط بعدم الرضا وعدم الراحة ، كما ترتبط المواد الجافة يتعاركان ، إنه مرتبط بعدم الرضا وعدم الراحة ، كما ترتبط المواد الجافة القابلة للاحتراق بالاحتراق ...

وبعد وقت ليس بالطويل يتسامى جسد أدونيس كأنه البخار ، ويسرع بالتلاشي ، ولكن دماءه الزكية التي سالت على الأرض سرعان ما تتحول إلى زهرة أرجوانية ، إنها زهرة الشقائق ، فانحنت فينوس كي تشم رائحتها الزكية ، إنها تبدو وكأنها تتنسم من روح أدونيس السرمدي ، إنه سيظل حياً ما دامت هذه الزهرة الأرجوانية تنبت في الوجود !

ثم تناجي فينوس زهرة الشقائق كما كانت تناجي أدونيس ، ولكن أنّى لهذه المناجاة أن تخفف من لوعة الفراق ؟ إنها لم تعد تقوى على البقاء وقد تدامى أدونيس وتحول بخار أتجاوز الأرض إلى الفضاء ، لقد آن وقت الرحيل ، لذا جاءت اليمامات الموكلات برفع مركبة فينوس إلى الفضاء. ركبت فينوس كسيرة البال مكلومة الفؤاد ، وسرعان ما انطلقت المركبة

متجهة بفينوس صوب بافوس <sup>(۱)</sup> لقد عزمت ربة العشق والدلال على أن تتوارى هناك ولا يراها أحد بعد ذلك .

#### \* \* \*

وإلى هنا تنتهي الأسطورة كما نظيمها شكسبير ، والآن نتساءل : ماذا أخذ شكسبير عن أسطورة أوفيد ، وماذا أضاف إليها من قريحته وخياله ؟

<sup>(</sup>١) يوجد قصر فينوس في بافوس بجزيرة قبرص ، وقد سبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول أثناء الحديث عن فينوس .

# مدى اتفاق أسطورة شكسبير مع أسطورة أوفيد

بعد أن استعرضنا الأسطورة عند أوفيد في الفصل الأول ، ثم أوردنا ملخصاً وافياً للأسطورة كما نظيها شكد بببر في هذا الفصل ، ندرك أن الخطوط العريضة للأسطورة واحدة ، فقد وافق شكد ببير أوفيد في أن فينوس قد هبطت من سمائها كي تكون على الأرض قريبة من ذلك الفتى الممتلىء شباباً وحيوية ونضارة ، فما إن رأته حتى افتتنت به وبجماله ونسيت كل ما عداه ، نسيت عالمها العلوي ، نسيت ما تتمتع به من جمال ودلال وكبرياء ، نسيت أن الآلمة جميعاً وعلى رأسهم إله الحرب مارس رهن إشارة واحدة من اصبعها لكي ير كعوا تحت قدميها أملا في نظرة ، وطمعاً في قبلة ، نسيت كل هذا وجاءت إلى أدونيس ترجوه أن يبادلها شعوراً بشعور وهوى بهوى ، تسأله أن يتخلى عن كبريائه ودلاله ويتعطف عليها بقبلة وعلى الرغم مما قالته وبذلته ، فإن الفتى يفضل الصيد على الهوى ، ويؤثر وعلى الرغم مما قالته وبذلته ، فإن الفتى يفضل الصيد على الهوى ، ويؤثر

كما اتفق العملان في محاولة فينوس إثناء أدونيس عن متابعة صيد الحنازير وغيرها من الحيوانات المتوحشة التي تورد صائدها مورد الهلاك والقتل . اتفقا في ذلك ، وإن اختلفا في السبب ، ففينوس لدى أوفيد تحمل في قلبها عداءً قديماً لهذه الحيوانات المتوحشة التي مُسختاً سُوداً وحيوانات

مفترسة بسبب نكرانها لجسيل أسدته إليها فينوس ، وقد بدا هذا السبب واضحاً فيما روته فينوس لأدونيس من أخبار أتالانتا وهيبومينيس (۱) ، ولهذا فهي ترجوه ألا يتعرض لهذه الحيوانات المفترسة ، حتى لا تنتقم تلك الحيوانات من فينوس بقتل حبيبها أدونيس . أما شكسير فقد علل إلحاح فينوس على أدونيس في ألا يتعرض لهذه الحيوانات الكاسرة ، بأنها رأت حاماً بأن في هذا العمل نهايته ، وأن دماءه ستسيل على الأرض وتتحول في النهاية إلى زهرة حسراء ، ولذا فهي ترجوه بألا يذهب حتى لا تفتده . وقد وجد شكسير في هذا الموقف فرصته المواتية ليتحدث عن رياضة صيد الأرانب البرية ، تلك الرياضة التي كان يمارسها في الأماكن القريبة من قريته ستر اتفور د قبل رحيله عنها وتوجهه إلى لندن (٢) .

ولكن على الرغم من كل هذه التحذيرات \_ في كلا العماين \_ فقد أصر أدونيس على مطاردة الخنزير وتعقبه ، ولكنه \_ كما جاء لدى كل من أوفيد وشكسير ، لم يحسن تصويب السهام ، ولم يصب من الخنزير مقتلاً ، لذا سرعان ما استدار الخنزير وفتك بأدونيس ، وأرداه مضرجاً في دمائه ، وظل الجرح يدمي حتى لفظ أدونيس أنفاسه الأخيرة مودعاً الحياة ، وهنا أدركت فينوس أن مكروها ألم بجبيبها سواء تولد هسذا الإدراك بعد سماعها صرخة مدوية أطلقها أدونيس عندما طعنه الخنزير بنابيه ، كما قال أوفيد ، أو عندما سمعت كلاب الصيد المرافقة لأدونيس تنبح نباحاً يقطر أسى ولوعة ، كما ذكر شكسبير في قصيدته . فعادت

<sup>(</sup>١) راجع الأسطورة بكتاب مسخ الكائنات ، ن ٢٩٨ – ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٢) يقال إن رحيل شكسير إلى لندن كان هروباً من القصاص الذي توعده بــه السير توماس لوسي لأنه علم أن شكسير يطارد الطرائد في أرضه الواقعة بجوار ستراتفورد. العقاد : التعريف بشكسير ، ص : ٣٦ .

أدراجها إلى حيث ينطلق الصوت والنباح ، فوجدت أدونيس مضرجاً في دمائه ، فانتابها شعور بالألم والحسرة . وشقت ثوبها عن صدرها ، ولكن هيهات أن يعود أدونيس إلى سيرته الأولى شاباً يافعاً تفتتن به فينوس وتلهج في بثه الهوى وتطارحه الغرام ، وترتشف القبلات من شفتيه الياقوتيتين .

كما اتفقت الأسطورتان في توجيه اللوم إلى الأقدار أو الموت لأنهما انتزعا أدونيس من فينوس ، ثم ما أبدته فينوس من تحد لهذه الأقدار ، وأنها لن تسمح لها بأن تجردها تماماً من هذا الحبيب ، بل إنها ستبعث فيه الحياة من جديد ، حتى ولو كان هذا البعث في صورة مغايرة لطبيعته «الإنسانية» الأولى، لذا سرعان ما صبت فينوس على دم أدونيس رحيق زهرة عطرة ، فتحولت الدماء إلى زهرة أر جوانية رقيقة ، إنها زهرة الشقائق . وهكذا عاد أدونيس إلى الحياة ، عاد لكي تتنسم فينوس رائحته العطرة فتحيي فيها ذكرى حبه وعشقه ، ولكي تروي هذه الشقائق قصة هذين العاشقين عبر الأيام والعصور .

#### \* \* \*

وهكذا نرى أن الأسطورة في قصيدة شكسبير قد اتفقت في خطوطها العريضة مع الأسطورة كما رواها أوفيد في كتابه « مسخ الكائنات » ، ولكننا إن نقرأ كتاب مسخ الكائنات كله ندرك أن شكسبير قد تأثر في نظمه للأسطورة بما ورد في أساطير أخرى جاءت في نفس الكتاب لأوفيد، فحديث شكسبير عن لجوء فينوس إلى استخدام القوة والعنف والانقضاض على أدونيس تقبيلا واحتضاناً ، وكذلك الحديث عن تمنع أدونيس عن مطارحتها الهوى لأنه ما زال يافعاً فجاً لم ينضج بعد ، كل هذا مأخوذ عن أسطورة سالما كيس وهر مافروديتوس التي رواها أوفيد في كتابه الرابع

من مسخ الكائنات ، وملخص الأسطورة أن هرمافروديتوس ابن فينوس من مير كوريوس قد خرج يجوب البحار والبحيرات بحثاً عن مكان يستحم فيه لا تكتنفهالأعشاب ولا النباتاتالشائكة التي تنتشر عادة حولالمديتنقعات، وما إن وصل إلى مدن ليسيا وبلاد الكارمين القريبة منها حتى وجد بركة صفت مياهها وبان قاعــها ، فلزم المكان وأراد أن يستمتع بمياه هذه البركة ، وهنا رأته حورية تعيش في ميــاه البركة ، وكانت تدعـــى سالماكيس ، فأعجبت بشبابه وافتتنت بجماله . اقتربت منه وطالبته بأن يتبادلا الهوى وأن يُنعم عليها بقبلة، ولكن الفّي الغض الإيهاب تورد وجهه إذ لم يكن قد عرف الحب بعد ، وزاد من هذا التورد جماله ، فأضحت وجنتاه في لون التفاح الناضج المتدلي من شجرة تغمرها أشعة الشمس ، أو لون العاج المصبوغ بالأرجوان ، أو في لون القمر تكسو الحمرة سطحه الأبيض ساعة تصك الصنوج البرونزية لتدفع عنه الحسوف . وألحــت الحورية لتقبله ولو قبلات آخوية ، وحاولت لف ذراعيها حول عنقـــه العاجي ، ولكنه نهرها وأخبرها بأنه عازم على الرحيل إن لم تكف عما تفعله ً. وهنا توارت سالماكيس حتى خلع الفتى ملابسه ، وما إن فعل حتى ذهب جماله العاري بلب سالماكيس ، وعجزت عن أن تتمالك نفسهــــا وتحرقت عشقاً ورغبة عارمة في أن تضمه إلى صدرها ، وما إن نزل إلى الماء حتى نزلت في إثره صائحة ، لقد انتصرت وظفرت بك ، وأمسكت بالفتي الذي أخذ يقاومها غير أنها أفلحت في تقبيله عنوة ، وظلت تعانقه حتى اتحد جسداهما الملتصقان ، وأصبحا شخصاً واحداً . (١)

ولعل قول شكسبير على لدان فينوس « ... يا رخاماً بارداً لا حس له،وصنماً ميتاً جميل الزخرف،بل أيها التمثال الذي لا يسر إلا العين ... » ( بيت ٢١٢ – ٢١٣ ) مأخوذ عن قصة بيجماليون وتعلقه بالتمثال الذي

<sup>( 1 )</sup> راجع الأسطورة في الكتاب الرابع من مسخ الكاثنات ، ص : ١٤٨ – ١٤٨ .

صنعه ، وكم تمنى لشدة هيامه بالتمثال أن ينبض بالحياة ، فاستجابت فينوس لضراعته ودبت الحياة في التمثال فأصبح فتاة فاتنة تبز أترابها رقة وجمالاً ، فنعم بيجماليون بالحب معها ، والتمتع بالجمال الذي صنعه (١).

ونلاحظ كذلك تأثر شكسير في وصفه للخنزير وكيف أخفق أدونيس في صيده، بما جاء في أسطورة «الحنزير الكاليدوني وملياجر »بالكتاب الثامن من مدخ الكائنات (٢) ، فقد وصف أوفيد الخنزير بقوله : « ... كانت عيناه الدمويتان ترسلان شرراً ، وكان عنقه الضخم الصلب يشمخ عالياً ، يعطي جلده شعر خشن نافر كالرماح ، خواره مجلجل ، يلطخ كتفيه العريضين زبد يغلي ، وأنيابه كأنياب الفيل الهندي ، تنبعث نار من بين فكيه ، وتحرق أنفاسه أوراق الأشجار ... » (٣)

كما وصف أوفيد فتك الحنزير بأنكايوس الأركادي عندما اندفع هذا الأخير يضرب الخنزير مغروراً غرور كلماته ، ولكن « الخنزير البري تنبه لهذه الهجمة الجويئة وأعمل أنيابه في الجزء الأعلى من حقو أنكايوس سالكاً بذلك أقرب طريق يصل به إلى الموت ، فتهاوى أنكايوس وقد برزت أحشاؤه وتدلت وسط بركة من الدماء ، وأصبحت الأرض مغرقة بذلك الجدول الأحمر» (٤) وهذا الوصف هو نفسه الذي ذكره شكسير في كيفية انقضاض الجنزير على أدونيس والفتك به وطرحه أرضاً مدرجاً في كيفية انقضاض الخنزير على أدونيس والفتك به وطرحه أرضاً مدرجاً في دمائه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة تهوره وتعرضه للخنزير البري

<sup>(</sup>٢) راجع الأسطورة في الكتاب الثامن من مسخ الكائنات ص ٢٣٤ – ٢٤٤

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص : ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص : ٢٣٨ .

دون معرفة لقدراته وقدرات الخنزير البري التي تفوق قدرات هذا الصياد الغض الإيهاب ، قليل التجربة في اصطياد مثل هذه الطرائد الكاسرة .

وأخيراً تأتي إشارة شكسبير إلى تودد مارس إله الحرب لفينوس ، وهي الإشارة التي تحاول بها فينوسحث أدونيس على أن ينال منها ما يحاول الجميع — وعلى رأسهم مارس إله الحرب — الوصول إليه ، ولكنه مع هذا يأبى . وذكر ما كان بين فينوس ومارس جاء ضمن الكتاب الرابع من مسخ الكائنات تحت عنوان : « فينوس ومارس . ليو كوثوي كليتيه » (1)

#### \* \* \*

إذا كان شكسبير قد أخذ خطوطه العريضة عن أسطورة أوفيك « أدونيس وفينوس » ، كما أخذ بعض التفصيلات من أساطير أخرى ، أوردها أوفيد في كتابه مسخ الكائنات ، فماذا أبدع شكسبير في قصيدته ؟

<sup>(</sup>١) راجع الأسطورة في الكتاب الرابع من مسخ الكائنات ، ص : ١٤١ – ١٠.

## إبداع شكسبير

على الرغم من أن شكسبير أخذ الحطوط العريضة للأسطورة عن مسبخ الأرواح لأوفيد ، إلا أنه لم يكن مجرد مترجم لهذه الأسطورة ، بل كان مؤلفاً جديداً لها ومضيفاً إلى خطوطها العريضة الكثير من الحوادث والمواقف الدرامية ، والصور والأخيلة ، مما يجعل القارىء يشعر بأنه أمام عمل أدبي أبدع إخراجه ، وأُحسن خلقه ، ذلك الحلق الجديد الذي يختلف عن الأصل في كثير من حوادثه ومواقفه ، ومظاهر هذا الاختلاف عديدة منها :

على عادة كتاب المسرح ، بدأ شكسبير الأسطورة قرب نهايتها ، ليتحقق لهذا العمل « وحدة الزمن » ، فلم يتحدث عن تعارف سابق تم بين فينوس وأدونيس ، كما جاء في أوفيد، ولم يشر إلى شعور بالحقد والضغينة يملأ قلب أدونيس تجاه فينوس بسبب ما أثارته من فضيحة كبرى لأمه عندما هامت حباً بأبيها ، فنتج عن هذا الحب الآثم أدونيس نفسه ، كل هذا وغيره من الأحداث التي أشار إليها أوفيد في هذه الأسطورة أو في غير ها من الأساطير التي تحدثت عن مولد أدونيس ، ضرب صفحاً عنها شكسبير وبدأ قصته وكأن شيئاً من هذا كله لم يحدث ، بدأها بخروج أدونيس إلى الغابة يبغي الصيد وتعقب الطرائد ، وإذا بربة الجمال والدلال فينوس تقع عيناها على وجهه الفتان ، فيسحرها ويأخذ بلبها ، فإذا بها تتخلى عن

كل ملكوتها وكبريائها وتنزل من عليائها لتتعرف على هذا الشاب اليافع ، لعله يستجيب لجمالها ويخضع لدلالها ، فتفرز منه بما منت النفس به من قبلات وأحضان وإشباع شهوة نهمة . وهكذا فوجيء أدونيس بها ولم يكن يعرفها من قبل ، ولم يكن يتوقع أن تعترض طريقه وتؤخره عن ممارسة رياضته المحببة .



صور شكسبير أدونيس شاباً إنجليزياً يمارس رياضة الفروسية لذا فهو يرفض الوقوع في الرذيلة ، ويأبي الخضوع للغواية (١) ولهذا نرى الشاعر يركز طوال القصيدة على ما أظهره أدونيس من صرامة وإباء وشهم وتصد للإغراء الرخيص ، وأن كل ما يشغله ويملأ عليه فكره هو ممارسة رياضته المحببة ، رياضة الصيد وتعقب الطرائد . وهنا تبدو الصورة عند شكسبير جد مختلفة مرا وجدناه عند أوفيد ، فقد بدأ أوفيد أسطورته ، بأن فينوس أصبحت وفية أدونيس تصحبه أنى ذهب، وأنها تركتما تعودته من الاسترخاء في ظلال الأشجار والعناية بجالها وزينتها، وكانت تجوب الغابات والجبال مشرة ثيابها لتشارك أدونيس رياضة الصيد ، وإذا ما تعبا تفيآ ظل شجرة ليضطجعا تعتها يتناجيان ويتبادلان القبلات بعد القبلات . أما في قصيدة شكسبير فلم يكن بين العاشرة والمعشوقة أية صلة من هذه ، ولم يحدث أن اتفقا على شيء ، فكل منه ما نقيض للآخر، إنها تمثل اللجاجة وهو يمثل الصد والنفور . وإذا كانا عند أوفيد قد تبادلا العديد من القبلات ، فإنها عند شكسبير وإذا كانا عند أوفيد قد تبادلا العديد من القبلات ، فإنها عند شكسبير مستعدة لأن تضحي بكل شيء في مقابل قبلة واحدة . لذا نرى فينسوس شكسبير تفقد صبرها أحياناً و تتذكر ما هي فيه من ذلة وانكسار ، فتوجه شكسبير تفقد صبرها أحياناً و تتذكر ما هي فيه من ذلة وانكسار ، فتوجه

History of English Literature, p. 314

اللوم إلى أدونيس لعله يرأف بحالها ، إذ ليس من شيمة الفارس أن يكون ظهوماً ، ومما قالته فينوس في عتاب أدونيس :

أمتمرد إلى هذا الحد ؟ أأنت صلد كالصخر ، أأنت من فولاذ ؟ إنك أصلد من الصخر ، لأنه يلين تحت المطر ألست ابن امرأة ؟ أليس لديك شعور كي تحب ؟

• • •

لو كان لأمك قلب صلد مثلك لما أنجبتك ، بل ماتت في وحشتها مثلك

 $( Y \cdot \xi - 199 )$ 

فعلت كل هذا ، وقالت وتضرعت ولكنه على صده مقيم ، وعلى نفوره عاقد العزم لا يلين ، إنه فارس وليس معنياً بالعشق والهوى ، إنه « لا يعرف الهوى وليس حريصاً على تعلمه وممارسته ، إنه مشغول بالصيد دون سواه ، كم هو حريص — حرص الفارس والرياضي — على تعقب الخنازير البرية وغيرها من الطرائد ، إنه ليس معنياً بالاقتراض منها أو إقراضها ، لا جدوى من كل ما تقرل أو تفعل ، لذا من الخير أن تتركه يمضى في طريقه .... »

ولكن على الرغم من نفوره من لجاجتها ، وضيقه بدلالها وتبرمه من عشقها ، فإنه الفارس الذي لا يضن بتقديم العون إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، حتى ولو كان طالب العون عدوا له ، فما إن تظاهرت فينوس بأنه أغشي عليها لم يشأ الفارس أدونيس أن يتركها ويرحل ، وهـو الحريص على الرحيل منذ اللحظة الأولى للقائهما، ولكنه ينسى كل رياضته وكل شيء، ويحاول تقديم العون لفينوس حتى تثوب إلى رشدها، وتفيق من إغماءتها ، ثم يرحل بعد أن يطمئن عليها ، ولكنها كانت ماكرة ، فهي

تعرف أن من أخلاق الفارس ألا يتخلى عن مريض يحتاج إلى دواء ، لذا ادعت الإغماءة، فانكب أدونيس عليها ينفخ فيها من أنفاسه لعلها تفيق، وأقبل يربت على خدها في غير عنف ، ويثني أصابعها ويتحسس نبضها في لهفة وحيرة ، ثم يدلك شفتيها تارة ، وتارة أخرى يلثمها ، كل هذا والغانية متمادية في غيبوبتها حتى يضاعف من إقباله عليها ، والاهتمام بها وأملاً في استبقائه أطول فترة ممكنة . وهكذا أملت عليه أخلاق الفارس أن يبقى معها حتى تفيق ، ويطمئن عليها ، وبعد ذلك يمكنه أن يطلب الإذن بالرحيل .

وموقف الفارس هذا يمثل ظاهرة عامة في المجتمع الإنجليزي في ذلك الوقت ، فركوب الحيل وتعقب الطرائد كانت من الرياضات المنتشرة في إنجلترا على أيام الشاعر، وقد سبق الإشارة إلى أن شكسبير نفسه كان يمارس هذه الرياضة ، حتى قيل بأنه اضطر إلى الرحيل عن ستراتفورد والتوجه إلى لندن خشية من عقاب السيرتوماس لوسي الذي اكتشف أن شكسبير يركب حصانه ويتعقب الطرائد في أراضيه المتاخمة لستراتفورد ، ولعل هذا هو الذي حدا بشكسبير أن يذكر على لسان فينوس الخوف من الرقيب وذلك عندما تقول له :

كن جريئاً وتقدم صوب الميدان ، فليس هناك من رقيب وهذا البنفسخ الأزرق الذي يحيط بنا أنتى له أن يشى بنا ، أو يدرك ما نقول ؟

(177 - 171)

ونظراً لكون رياضة الصيد كانت سمة العصر والمنطقة في ذلك الوقت فقد فسّر ألين Allen القصيدة كلها من منطلق الصيد ، ففينوس تود اصطياد أدونيس ، شباكها في ذلك القوة والشهوة ، وأدونيس يحاول

اصطياد الخنزير . والخنزير يمثل دور الصياد الأزلي ، دور الموت الذي يصيد كل الخلائق ، ويرديهم قتلي (۱) .

كان شكسبير في قصيدة فينوس وأدونيس متأثراً بطبيعة ستراتفورد في تصويره لأحداث الأسطورة، فحديثه عن صيد الأرانب البرية ومصاحبة كلاب الصيد للصائد، خير دليل على معرفة شكسبير لأصول هذه الرياضة بل وممارستها في بيئته الريفية قبل الانتقال إلى لندن والاشتغال بالمسرح تمثيلاً وتأليفاً، وتعتبر هذه الأبيات التي تعرض فيها لصيد الأرنب البري ( ٦٧٣ – ٧٠٨) من أمتع أبيات القصيدة في رأي بعض النقاد (٢). كما أخذ من هذه البيئة الريفية بعض صوره الجميلة، ومنها تلك الصورة التي يشبه فيها أدونيس وقد وقع أسيراً بين ذراعي فينوس لا يستطيع منها فكاكاً، بعصفور صغير وقع في الشباك، فمهما حاول الإفلات والتخبط بيديه يمنة ويسرة، فهو عاجز عن الخلاص وتحطيم هذه الشباك:

انظر كيف يتخبط العصفور وسط الشباك هكذا أصبح أدونيس بين ذراعيها لا يؤتى حراكاً ﴿ وَكُمْ زَادُهُ الْحُجُلُ وَالْمُقَاوِمُهُ الْمُغْلُولُهُ غَيْظاً وحَنْقاً

(79-77)

ومن الصور الجميلة التي رسمها شكسبير بتأثير من طبيعة الريف، وأماكن الصيد ما قاله على نسان فينوس وهي تشجع أدونيس كي ينعم بكل جزء من جسمها :

ثم تقول: منذ أسرتك هكذا

J.W. Lever : The Poems and Music. ( Shak. Survey. 15 ) p. 21  $_{(1)}$  Shakespeare Encyclopeadia, p. 929.

وسط هذه الشباك العاجية سأكون لك الحميلة وأنت ظبيها فارع حيث تشاء ، فهاك الجبال وهاك الوديان وارتو من شفي ، ولكن إن جفت تلك الهضاب فانزل قليلاً حيث تجد النبع الصافي وخلال هذه الحدود ستجد كل ما تبتغي فالمراعي الحضراء ، والسهول الفيحاء والهضاب النامية المستديرة ، والغابات الكثيفة الظليلة تقيك هبوب العراصف وهطول الأمطار فلتكن ظبيى ما دمت لك الحميلة !

( YY - YY )

وخير ما يمثل هذه الطبيعة حديث شكسبير عن الخيلو كيف تتعامل، والطريقة التي يستثير بها الذكر أنثاه كي تقبل عليه ويقبل عليها . وقد فصّل الشاعر الحديث عن عالم الخيل عندما تحدث عما فعله حصان أدونيس حينما للشاعر الحديث عن عالم الخيل عندما تحدث عما فعله حصان أينسي صاحبه لمح من بعيد فرساً لعوبة تتهادى في مشيتها، فإذا بهذا الحصان ينسي صاحبه ويعدو حتى يلحق بهذه الفرس الفاتنة ، وما إن يصل إلنها حتى يجد في عرض رشاقته وقدراته على الحركة والاستثارة ، ولا يتوقف عن هذا العرض الا بعد أن نجح في مسعاه ، فأقبلت عليه الفرس وأقبل عليها ، وبدءا في ممارسة الحب ، وتذوقا طعم الهوى ، ثم فعلا ما تمليه عليهما طبيعتهما الحيوانية دون خجل أو مداراة . ومن الملاحظ أن حديث شكسبير في هذا المجال حديث خبير ، ولا غرو في ذلك فقد كان والد شكسبير يعمل بتربية الحيول ، وشاركه شكسبير في هذا العمل ردحاً من الزمن قبل أن يترك

قريته ستراتفورد ، ويرحل إلى لندن (١) ، كما أن شكسبير قد كان مكلفاً في الأيام الأولى من رحيله إلى لندن بالإشراف على جياد أولئك السادة الذين يفدون إلى المسرح ، حيث كانوا يدخلون قاعة المسرح تاركين جيادهم في عهدة الغلام وليام شكسبير لكي يقوم على حراستها ، والعناية بها حتى ينتهي العرض المسرحي ، وما كان يفوته — كما يقول العقاد — وهو يحرس ينتهي العرض المسرحي ، وما كان يفوته — كما يقول العقاد ما كتبه عن تلك الحيول أن يسمع من أخبارها ومزاياها ما يغنيه في كتابة ما كتبه عن ألعاب الفروسية وأحاديث الفرسان (٢) .

وعادة تعيش القواقع في مناطق الأحراش والغابات التي يؤمها الصيادون لتعقب الطرائد ، ولا شك أن شك ببير صاحب الحس المرهف قد رأى هذه القواقع وشاهد ماذا تصنع إذا ما استشعرت أي خطر يحدق بها . فقد وصف لنا هذا المشهد في القصيدة ، حيث قال :

.. أو مثل القوقعة إذا ما اصطدم قرناها اارقيقان بأي شيء فإنها تسارع بالتقلص والانكماش داخل محارتها أسيرة الحزن والجوى وهناك تقبع وديعة مستكينة وسط الظلام والدجى ثم بعد طول خوف ورهبة تعاود الحروج مرة أخرى

( 1.47 - 1.44 )



وعلى الرغم من أن أصول الأسطورة تحكي حدثاً قديماً ، ومنقولة عن الشاعر الروماني أوفيد الذي عاش في الفترة ما بين ٤٣ ق . م و ١٨ م ، إلا أن شكسبير عالج الأسطورة بروح عصره ، عصر النهضة ،فمن سمات

<sup>(</sup>١) العقاد : التعريف بشكسبير ، ص : ٦ ؛ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ١٩٨ .

هذا العصر إحياء العلوم والفنون والآداب ، لذا شارك شكسبير في هذا الإحياء – مثله في ذلك مثل مارلو وتوماس لودج وغير هما من أدباء إنجلترا الذين عاشوا في النصف الثاني من القرن الدادس عشر الميلادي – شارك بالعديد من أعماله المسرحية والروائية ، بل إن اختيار موضوع القصيدة هو إحياء لعمل أدبي نظمه أوفيد قبله بدتة عشر قرناً من الزمان ، فحساول شكربير أن يعيد الحياة إلى فينوس وأدونيس ، كما حاول أن يعيد الحياة كذلك إلى لوكريس في قصيدته الثانية التي قدمها هي الأخرى باسم اللورد سرئامبتون .

ومن سمات هذا العصر كذلك الدعوة إلى الإنسانية « Humanism » . تلك الدعوة التي تعترف بحق الإندان في التفكير ، وحقه في الحياة والتمتع بكل ما فيها من مباهج ومتع ، وخير متعة يسعد بها الإنسان في ذلك الوقت متعة الفروسية وتعقب الطرائله ، وقد كانت رياضة الفروسية أمراً مشاعاً في عصر الملكة الميزابث الأولى ( ١٥٥٨ – ١٦٠٣ م ) ، وكان قيام ملكة على العرش حافزاً قوياً بين النبلاء للتنافس في النخوة والبطولة وبراعة الفروسية والصياء والمدابقة ، ومن لم تكن له ثروة النبيل ، فلا حجاب بينه وبين ساحات الطرد والصيد ، وحلبات المبارزة والسباق (۱) . وهكذا اختار شكد بير شخصية أدونيس ليتحدث من خلاله عن كل شاب إنجليزي مولع بالفروسية ، حريص على التمتع بمباهج الطبيعة في الغابات والأحراش حيث تمارس رياضة الصياء وتعقب الفرائس .

وإذا كانت الدعوة الى الإنسانية تؤمن بأن يتصرف الإنسان وفق سجيته، نافضاً عن نفسه قيود المذهب والمجتمع، أي أن يكون الإنسان إنساناً بكل عيو به ومحاسنه، فإن شكسبير قد جعل فينوس تتصرف كيفما شاءت دون قيود

<sup>(</sup>١) التعريف بشكسبير : ص ١٩٨ .

ودون اهتمام بأي رقيب ، ولم يكن شكسير يعني بذلك الدفاع عن عهر فينوس ، بل كان هدفه أن يقدم نموذجاً بشرياً يقابل النموذج الآخرالذي اتخذ المثالية الأخلاقية نمطاً سلوكياً يحرص عليه ولا يحيد عنه ، وكأنه يريد القول هكذا يكون البشر ، منهم الخير والحبيث ، ومنهم العظيم والحقير ، ومنهم الطامع والقانع إلى غير ذلك من الأنماط الإندانية المختافة .

ومن سمات ذلك العصر أيضاً تغشي ظاهرة الربا والإقراض بفائدة، تلك الظاهرة التي مارسها اليهود، وبها سيطروا على أسواق المال العالمية بعلا ذلك ، وقد صور الشاعر تغشي هذه الظاهره في روايته « تاجر البندقية » التي ألفها في عام ١٩٥٤ أي بعد عام واحد من نشره لقصيدة فينوس وأدونيس، أما في هذه القصيدة فقد اكتفى بالإشارة إليها ورفضها كذلك، فقد حاولت فينوس أكثر من مرة عقد صفقة مع أدونيس ، يتم بمقتضاها تبادل القبلات ، ولكنه أبى ، فأرادت أن تغريه بعقد الصفقة وذلك بأنها لن تأخذ منه قبلة بقبلة ، بل ستعطيه مقابل كل قبلة قبلتين إحداهما في مقابل قبلته ، والثانية نافلة وفائدة ، وفي مرة ثانية أعلنت عن استعدادها بأن تعطيه مقابل كل قبلة قبلات وقبلات ، وأنها لن تحاسبه واحدة بواحدة ، ولكن أدونيس رمز الخير والفضيلة يرفض توقيع هذه الصفقة المشيئة ، ويأبى أدونيس رمز الخير والفضيلة يرفض توقيع هذه التعامل من رذائه وكوارث فصل الحديث \_ كما سبق أن ذكرت \_ في روايته الشهيرة وكوارث فصل الحديث \_ كما سبق أن ذكرت \_ في روايته الشهيرة وتاجر البندقية » .



وتميزت قصيدة شكسبير ، ضمن ما تميزت ، بالخيال الخصب والوفرة في الصور الفنية، وهذه تعد إحدى السمات الخاصة التي تميز أسلوب شكسبير

وقدراته الإبداعية ، حتى ذكر البعض بأن الهدف المنشود من نظم هـــذه القصيدة لم يكن سرد القصة القديمة بقدر ما كان الغرض رسم العديد من الصور الأخاذة و المعبرة عن تملك شكسبير ناصية النظم وسعة أفقه وخصب خياله (۱) ، وهذه الكثرة من الصور والأخيلة دفعت أحد النقاد إلى أن يطلق على القصيدة تعبير « مهرجان من الرمز » . (۲)

و ليس من السهل أن نحصي كل الصور الفنية التي غُصّت بها القصيدة بل سنكتفي بذكر بضعة نماذج يمكن من خلالها تكوين فكرة مبيطة عن قدرة شكسير في هذا المضمار :

من الصور التي تسترعي الانتباه في بداية القصيدة تصوير شكسبير فينوس بصورة النسر الحائع الذي ينقض على الفريسة (أدونيس) محاولاً التهام لحمها وريشها وعظامها ولا يتوقف حتى يجهز على فريسته:

كنسر جائع يهيجه طول صيام انطلق يمزق بمخالبه الريش واللحم والعظام وينفض جناحيه مُنقضاً مُفترساً كل ما يراه فإما أن يسد رمقه ، أو أن يجهز على فريسته وهكذا انقضت (فينوس) عليه تقبله في وجنتيه ، في جبهته ، في ذقنه وحيثما انتهت كانت تبدأ من جديد

( 4 - 00 )

وصورة ثانية ، يصور فيها شكسبير غضب أدونيس ، وكيف يزيده

J.W. Lever : The Poems ( Shakespeare Survey, 15 ) p. 19  $^{\circ}$  (  $_{1}$  )

Shakespeare Encyclopeadia, p. 930

الغضب جمالاً ، ويزيد عينيه سحراً، شأنه في ذلك شأن النهر عندما تت..اقط عليه الأمطار فتفيض مياهه خارج شاطئيه :

وقد أعطاه الحوف البريء والمقاومة المغلولة مظهراً كظيماً فزاد جماله جمالاً ، وزاد سحر عينيه الغاضبتين شأنه شأن المطر الذي يسقط في النهر الممتلىء إلى حافته فيدفعه ـ بالرغم عنه ـ إلى اجتياز شاطئيه

(YY - 79)

وصورة ثالثة يقابل فيها شكسبر بين الحب والشهوة ، وفيها يشبه الحب بالشمس المشرقة ، وبالربيع ، وبالقانع الذي لا يأكل حتى التخمة ، في حين يصور الشهوة بأنها العاصفة ، أو أنها الشتاء الذي يقضي على الصيف قبل الأوان ، أو أنها النهم الذي تقضي عليه التخمة وعدم القناعة :

الحب أنس كالشمس المشرقة بعد المطر بينما الشهوة كعاصفة هوجاء بعد طول إشراق الحب الرقيق ربيع دائم بينما الشهوة شتاء يعاجل الصيف قبل الأوان الحب لا يعرف التخمة ، بينما الشهوة تموت من التخمة الحب صادق كل الصدق ، بينما الشهوة كلها كذب وخداع ! الحب صادق كل الصدق ، بينما الشهوة كلها كذب وخداع !

وفي صورة رابعة يقابل شكسبير بين الرغبة والبحر ، فإذا كان البحر له شاطئان يحدانه ، فإن الرغبة بلا شاطئين ، ولهذا استجاب الجوادان للرغبة وأخذا يرتويان من نهر اللذة :

إذا كان البحر يحده شاطئان ، فالرغبة لا شاطئان لها لذا لا داعى للعُـجب مما فعله جوادك !

 $( \Upsilon \P \cdot - \Upsilon \Lambda \P )$ 

هذه مجرد أمثلة للصور والأخيلة التي اكتظت بها القصيدة اكتظاظاً لم يقبله بعض النقاد ، فقد قال سينتسبوري Saintsbury : « إن ما شاب النصيدة من ضعف ونقص مرده أن شكسبير قد اتخذ من المحسنات البلاغية والصور البيانية هدفاً لا وسيلة ، وعلى هذا فقد جاءت القصيدة وفق مبدأ « الفن للفن » (١) .

ليس هذا رأي جميع النقاد ، فمنهم من اعتبر أن هذه الصور وتلك الأخيلة التي أحسن شكسبير تقديمها خير شاهد على أستاذية شكسبير ، وأنها وراء النجاح الكبير الذي أحرزته هذه القصيدة بين الإنتاج الضخم الذي خلفه شكسبير للبشرية من بعده . (٢)

بالإضافة إلى هذه الصور وتلك الأخيلة ، فقد كانت لشكسبير لغته الخاصة التي تخالف في بعض سماتها طريقة الكتابة عند غيره من الحاصة والعامة ، ومن مظاهر هذا الاختلاف على سبيل المثال لا الحصر ، إنه كان يؤثر الهجاء الكامل للكلمة ، فيكتبها كما تلفظ ، لا كما تعود أهل اللغة أن يكتبوها بعد حذف حرف أو أكثر منها ، من هذه الكلمات ، كلمة here يكتبها فإنه يكتبها مها ، وكلمة here ، وكلمة وكلمة مها يكتبها وغيرها كثير ....

Lever : The Poems ( Shakespeare Survey, 15 ) p. 19 (1) History of English Literature, p. 314, Shakespeare Survey ( $\tau$ )

vol. 2, p. 136

كما أنه كان يفضل كتابة حرف y على هذه الصورة ie ، مثال ذلك كان يكتب كلمة Lay هكذا ويكتب كلمة Lay هكذا ، ويكتب كلمة لله كان له لله إذا انتهت الكلمة بحرف لم فإنه يكتبها LL ، حيث كان يكتب hopeful هكذا المصط hopeful ، ويكتب portal على هذا النمط portal

إلى غير ذلك من قواعد الهجاء التي اتبعها شكسبير في هذه القصيدة وإذا حدث ووجدت هذه القصيدة في إحدى الطبعات وقد كتبت بالطريقة المتعارف عليها دون الحفاظ على الصورة التي كتبها بها شكسبير، فإن هذا التعديل مرجعه إلى الناشر الجديد وليس إلى المؤلف أو إلى الطبعات التي تمت في حياة شكسبير أو حتى بعده بكثير . (١)

### \* \* \*

ومن سمات هذه القصيدة كذلك أنها تمثل جانباً من فلسفة شكسبير في الحياة ، فقد كان من رأيه أنه لا وجود بدون جدوى، وأن كل شيء خلق لحكمة ولأداء مهمة بعينها ، وقد ورد هذا الرأي على لسان فينوس وهي تحاول إثارة أدونيس كي يقبل عليها ، وألا يعيش لنفسه فقط ومما قالته :

خلقت المشاعل للاضاءة ، واللآلىء للزينة والطعام الشهي للتذوق ، والجمال الصبوح للمتعة

<sup>(</sup>١) يمكن معرفة المزيد عن الهجاء في قصيدة فينوسوأدونيس بالرجوع إلى المقالة التي كتبها A.C. Partridge ، وعنوائها :

Shak. 's Orthography in Venus and Adonis & Some Early Quartos Shakespeare Survey, vol 7 p. 35 - 47

والروائح الزكية للتنسم ، والأشجار لحمل الثمار إن كل شيء يعيش لنفسه ، لا يستحق أن يعيش فالبذور تخرج من البذور ، والجمال يولد من الجمال ( ١٦٧ – ١٦٧ )

ومن فلسفة شكسبير كذلك الاستفادة من الوقت ، وعدم إضاعته سدى ، وألا يترك الإنسان أي فرصة تفلت من يديه ، لأن الوقت كالزهرة إن لم تقطف في حينها سرعان ما تذبل وتموت. وقد جاء ذلك على لسان فينوس حين قالت :

اغتم الوقت ، ولا تُضع الفرصة من يديك ....

فالزهور الجميلة إن لم تقطف في حينها سرعان ما تذبل وتموت من فورها

(147 - 144)

وإذا كان شكسبير يرى أن تقطف الزهرة في حينها ، فهو يرى أيضاً ألا تقطف قبل نضجها ، وأن الإنسان لا يفعل إلا ما يتفق وقدراته ، وألا يحمِّل نفسه أكثر مما يطيق ، فهذا أدونيس يرفض حب فينوس لأنه ما زال غريراً لا يقوى على مطارحة الهوى ، شأنه في ذلك شأن الثمرة إذا ما قطفت فجة ، فإنها تكون شديدة المرارة :

يسقط الثمر الجني ، والثمار الفجة تبقى مكانها وإن قطفت بداراً ، فالحموضة طعمها ومذاقها

( PV - PV )

\* \* \*

إذا كانت هذه السمات هي أهم ما يميز قصيدة شكسبير عن قصيدة أوفيد ، فما هو تقييم النقاد لقصيدة شكسبير ؟

يقول أملى ليجويس ولويس كازمير في كتابهما تاريخ الأدب الإنجليزي: «ليس من العسير أن نادركأن المحور الرئيسي للقصيدة يتمثل في تصوير عهر الإلهة الداعرة المثيرة للشهوة بحركاتها وغمزاتها وكلماتها الناعمة المرة بعد المرة ... ولعل شكسبير بنظمه لقصيدة «اغتصاب لوكريس» بعد عام واحد من نظمه لقصيدة فينوس وأدونيس، أراد أن يقدم موضوعاً يناقض فيه ما أقدم عليه في الموضوع الأول، فبعد أن أفاض في الحديث عن عهر المرأة في فينوس وأدونيس، أراد أن يقابل ذلك بالحديث عن عفة المرأة في اغتصاب لوكريس، وبيان أنها آثرت الموت على أن تتهم في عفتها وعرضها »! (١)

ومن الذين هاجموا شكسير من هذا المنطلق دوجلاس بوش الذي ذكر أن شكسير كان يعزف في هذه القصيدة على وتر الشهوة ، دون أن يخلق أي نوع من العاطفة الصادقة ، وإنما للتعبير عن التهتك الذي يفوق الحقيقة وما حبل عليه الناس ، وأن القصيدة كانت محاولة لتزيين صورة كاذبة خادعة مبتذلة في واقعيتها . (٢)

ويرى بعض النقاد أن شكسبير كان متعاطفاً مع عهر فينوس ومحاولاتها لغواية أدونيس واستسلامه لإغرائها ، وخير دليل على ذلك سوقه حكاية الجوادين وانطلاقهما على طبيعتهما يرتويان من نبع اللذة ويطفئان نار الشهوة . (٣)

Emilé Legouis & Loais Cazamiar : History of English Literature, (1)
London, 1960. P. 314 - 315

J.W. Lever: The Poems (Shak. Survey 15) p. 20

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ٢٢ .

واكن هناك فريق آخر من النقاد يرفضون هذا الآتهام ، ويعدون القصيدة ذات هدف تربوي تهذيبي ، فقد قالت لو الميلي بيرسون : « إن قصيدة فينوس وأدونيس تمثل قمة ما كتبه شكدبير من الناحية التهذيبية والتربوية ، ففينوس ترمز إلى الحب الشهواني المدمر ، ذلك الحب الذي يلطخ كل من يمسه ، أما أدونيس فيرمز إلى التعقل والرشد في العاطفة ، إنه مثال الصدق والأصالة ، وإن كان موته يعني انتصار الشهوة وتفشي الفوضى .. » (1)

وناقد آخر يرى أنها تعلمنا درساً مؤداه أن الجنس لا يجب أن يبتذل هكذا . (٢)

وهناك من يعتقدون أن الهدف من القصيدة هو عقد مقارنة بين الشهوة والحب ، وبيان ما تفعله الشهوة من دمار وخراب ، أما الحب فهو عاطفة تسمو بصاحبها عن الرذيلة والحطيئة ، ولكي يوضح شكسببر هذه المفارقة فإنه جعل التناقض بين البطلين يصل إلى أقصى مداه ، ففينوس تمثل قمة الغواية والعهر ، بينما يرمز أدونيس إلى أقصى غايات الطهر والعفة ، وقد بنى هؤلاء النقاد — ومنهم العقاد — رأيهم على ما أورده شكسببر على لسان أدونيس من تفرقة بين الشهوة والحب ( سطر ٧٩٩ — ٨٠٤ ) (٣)

وأصحاب هذا الرأي يفسرون سوق شكسبير لحكاية الجوادين بأن الهدف منها تقديم الدليل على أن فينوس لن تفلح فيما تبتغيه مهما حاولت مع أدونيس ، ومهما بذلت للايقاع به وغوايته ، وفي هذا يقول روبرت

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص : ٢٠ .

J.W. Lever : Venus and the Second Chance ( Shak. Survey, (r) 15 ) p. 81

<sup>(</sup>٣) العقاد : التعريف بشكسبير ، ص : ١٠٩ ؛ وقد سبق أن أوردت ترجمة لهذه الأبيات ، ص : ١٠٣ من هذا الكتاب .

ميللر: «إن ما حدث من لقاء بين جواد أدونيس وتلك الفرس الجموحة لم يكن هدفه التهكم من أدونيس لرفضه الاستجابة لغواية فينوس ، بل ربما لتأكيد استحالة أن تصل المرافعة إلى ما يبتغيه المرافع ، زد على ذلك أن استخدام شكربير لكلمة «breeder» بمعنى «ناسلة» بالنسبة للفرس التي تبعها حصان أدونيس ، قد تجاوز حدود فينوس التي لم تكن تبغي أكثر من الترفيه والتسلية وإضاعة الوقت ، بعكس الجوادين اللذين انساقا وراء الطبيعة والغريزة رغبة في التناسل (۱) . وكأنه يريد القول بأن الجنس قد وجد في الحياة والطبيعة للتناسل و حفظ النوع ، وليس غاية وهدفاً في حد ذاته كما تريد فينوس وسياة للترفيه .

وهناك من يفسرون القصيدة – وبخاصة موقف فينوس – بأنها تعبير عن الشعور بالذنب، (۱) وقد وضح هذا في موقف فينوس عندما أدركت أدونيس مضرجاً في دمائه ، فأخذت تفيق وتدرك أنها بلجاجتها قد دفعته لمطاردة الحنزير البري ، فقتل وقد دفعها الشعور بالذنب إلى لعن الحب في آخر القصيدة ، ووصفه بأنه ملىء بالمتناقضات . (۱)

وهناك فريق ثالث من النقاد يرون أن القصيدة لا يجب أن تؤخذ على أنها دفاع عن العهر ، وعرض للغواية ، كما أنها ليست عملاً الغرض منه تربوي يتمثل في تهذيب الأخلاق ، وتعليم الفضيلة ، أو شعور بالذنب بل إنها قصيدة للتسلية والترفيه ، فأشخاصها من نسج الحيال وليسوا أشخاصاً عاديين حتى نحاسبهم بمعاييرنا الأخلاقية ، فالشخص الأسطوري يكون أحياناً

Shakespeare Survey, Vol. 7, p. 137

Shakespeare Survey, Vol. 2, p. 136 (r)

<sup>(</sup>۳) بیت : ۱۱۲۴ - ۱۲۲۱ .

أقل من الإنسان العادي أو أكثر منه بكثير ، وأحياناً يتمتع بقوة عادية ، ويتمتع أحياناً بقوة خارقة ، وعلى هــذا فإن تفسيرنا لأعمال فينوس أو أدونيس يجب ألا ينظر إليها على أنها أفعال أناس من البشر نحاسبهم عليها ، بل هي تصرفات صادرة عن شخصيات أسطورية لها أن تفعل غير ما جُبل الناس على فعله ، وتعارفوا على قبوله ... وعلى هذا فيجب على القراء في العصر الحديث أن يأخذوا القصيدة على أنها وسيلة للتسلية وضرب من الحيال (١) .

وفي رأيي أن شكسبير نظم هذه الأسطورة ليحقق أكثر من هدف ، ومن هذه الأهداف ما يلي :

الأول: أراد شكسبير بنظمه لهذه القصيدة أن يتابع عصره وأن يشارك في حركة الإحياء التي ميزت عصر النهضة ، وألا يكون أقل من مارلو وتوماس لودج وغيرهما ممن حاولوا إحياء التراثين الروماني والإغريقي ؛ وهذا ما نراه عند شكسبير في قصيدتيه فينوس وأدونيس ومصرع لوكريس وفي بعض أناشيده كذلك ، وعلى هذا لم يكن هدف شكسبير الحديث عن عهر أو فضيلة بقدر ما كان هدفه متابعة الإنجاه الأدبي في أواخر القرن السادس عشر الميلادي ، ولعله بنظمه هذه الأساطير يحقق ما كان يصبو الميدا أي أديب في هذا الوقت من تقرب إلى البلاط وذيوع اسمه بين الأدباء المرموقين في وطنه . وقد نجح شكسبير في ذلك ، وأقبل الفراء على هذه القصيدة وتعددت طبعاتها عاماً بعد عام .

الهدف الثاني: أراد شكسبير أن يواصل الكتابة للمسرح على الرغم من توقف الحركة المسرحية ، وعلى هذا فإن هذه القصيدة على الرغم من أنها لم تكتب لتكون عملاً مسرحياً ، إلا أن سمات التأليف المسرحي

Venus And The Second Chance, ( Shak. Survey, 15) p. 81 (1)

متوفرة في بنائها ، فقد توفر فيها عنصر الوحدة الزمنية كما سبق أن أشرت في بداية الحديث عن سمات القصيدة لدى شكسير (١) ، أضف إلى ذلك أن بالقصيدة مواقف هزلية ، شأنها في ذلك شأن كل ملهاة لشكسبير ، كما توجدبها مواقف درامية شأنها في ذلك شأن كل مأساة لشكدببير أيضاً (٢). كما أن التناقض الكبير بين شخصية فينوس وشخصية أدونيس ، يساير الاتجاه العام الذي درج عليه شكسبير في رسم الشخصيات ، في كـــل مسرحياته ، أملاً في الوصول بالصراع بين هذه الشخصيات إلى أقصى مداه . يضاف إلى ذلك ما ادعاه من أن فينوس قد تظاهرت بالاغماءة ، وذلك لكي يجعل من فينوس تمثلة على المسرح تؤدي عدة أدوار ، دور الغانية العاهرة ، ثم دور المغشى عليها ، وأخيراً دور المكلومة والثكلي التي فقدت حبيبها ، فأخذت تندبه وتسب الأقدار لأنها سلبتها أعز من كانت تحرص على وجوده و التمتع بالأنس معه. وعلى هذا يمكن تفسير الكيفية التي أبرز بها شكسبير بطلته فينوس ، بأنه كان يرسم مجرد شخصية مسرحية تلعب دورها على المسرح باقتاءار ، شأنها في ذلك شأن كل شخصياتهالنسائية ـ في مختلف رواياته ومسرحياته ، والتي كان يهدف من وراء رسمها تقديم عدة نماذج لُطبيعة المرأة ، فهناك المرأَّة الدمثة الأخلاق ، وهناك الشريرة ، وهناك من تضحى بروحها حفاظاً على كرامتها وشرف أسرتها ، وهناك ؛ وهناك ...

وقد كتبت السيدة آنا جيمسون كتاباً عن بطلات شكسبير نقلت فيه خمساً وعشرين صورة تحليلية من صور النساء في مسرحياته ، منهن نساء الذكاء والفطنة ، ومنهن نساء المطامع والمغامرات ، ومنهن نساء العاطفة والحنان ، ومنهن النساء المعروفات في التاريخ ، وكلهن نساء وليس فيهن واحدة تشبه الأخرى في جملة صفاتها وبنيانها ، وخلاصة ما قالته

<sup>(</sup>١) أنظر ص: ٩٣ من هذا الكتاب.

Venus And The Second Chance, ( Shak. Survey, 15) p. 81  $(\tau)$ 

عنهن : إنها – وهي امرأة – كانت تنظر في مرآة شكسبير فتصحح منها علمها بالنساء حين يختلفن مثل هذا الاختلاف ، إنه لأبعد اختلاف بين أنثى وأنثى في جميع الأمم . (١)

وهكذا يجب أن يُنظر إلى الكيفية التي رسم بها شكسبير شخصية فينوس ، على أنها واحدة من هذه النماذج العديدة للمرأة على مسرح شكسيير .

وقد ربط العقاد بين قصائد شكسبير — وبخاصة فينوس وأدونيس — وبين الحبكة المسرحية التي تميزت بها مسرحياته، بقوله: لقد برع شكسبير في القصة الشعرية براعته في القطعة المسرحية ، واستطاع أن يمثل لقارئه بالقصيدة المكتوبة ما يحتاج إلى مسرح وممثلين على المسرحلتصويره للعيان، وإبلاغه إلى الأسماع، وبثه في الخواطر والقلوب. واستخدم طريقة المسرح بغير المسرح — لتعليق الأفكار والأنظار ، وإزجاء المفاجآت على انتظار وعلى غير انتظار ».

الهدف الثالث: كتب شكسبير هذه القصيدة وأهداها إلى اللسورد سوثامبتون، في وقت كان هذا اللورد يبغي الزواج، فانتهز شكسبير هذه الفرصة وأهداه ثلاثة من أعماله: فينوس وأدونيس، واغتصاب لوكريس ومجموعة من أناشيده، تحدث فيها جميعاً عن الحب وقد م فيها تماذج متباينة من النساء (٢)، ولهذا فستر البعض هذه التصرف من شكسبير بأنه كان يريد إزجاء النصح إلى هذا اللورد عن طريق الأسطورة، حتى يُحسن اللورد الاختيار، ولكن يبدو أن اللورد لم يوفق في هذا الاختيار، مما جعله وزوجه محل غضب الملكة اليزابيت الأولى وطردهما من البلاط. (٣)

<sup>(</sup>١) العقاد : التعريف بشكسبير ، ص : ١٣٩.

Narrative and Dramatic Sources of Shakespeare, p. 164 ( y )

<sup>(</sup>٣) يمكن معرفة المزيد عن ظروف هذا الزواج وأثره عــلى اللورد أبمراجمــة عن Shakespeare Encyclopeadia

وهكذا كان شكسبير يريد أن يكون في نصح ذلك اللورد الذي كان محط أنظار الأدباء كلهم، والذي كان شديد العطف عليهم وراعيهم في البلاط والمجتمع ، أي أن الحديث عن عهر فينوس واللجاجة فيه قد يكون هدفه تحذير هذا اللورد حتى لا يقع فريسة هذا الصنف من النساء، وأن يتمسك بالأخلاق كما فعل أدونيس حتى آخر يوم في حياته .



وبعد هذه الدراسة نخلص من أن شكسبير لم يكن مجرد مترجم لأسطورة أوفيد ، بل كان مبدعاً . حتى تفوق فيما نظمه على ما سبقه إليه أوفيد ، لدرجة أن قصيدته أصبحت الأصل الذي يرجع إليه كل من يحاول أن يجرب حظه في نظم الأسطورة من جديد ، وهذا ما سنراه في الفصول التالية ، فجميع الأعمال التي سنعرض لها بعد ذلك تأثرت \_ بدرجات متفاوتة \_ بقصيدة شكسبير . ويحضرنا في هذا ما فعله ابن المقفع في ترجمته العربية لكتاب كليلة ودمنة ، وكونه مؤلفاً مبدعاً أكثر منه مترجماً ، حتى أن كتابه أصبح الأصل الذي أخذت عنه كل الترجمات العالمية بعد أن فتد أو أهمل كل من الأصل الهندي والترجمة البهلوية لكتاب كليلة ودمنة .

# الفص لأالث الن

مسرحيـــة فينــــوس وأدونيس للمسرح الفرنسي

أندريه أوبيه



# مسرحية « فينوس وأدونيس » أندريه أوبيه

#### تقديم:

كانت أسطورة فينوس وأدونيس تحظى برواج في فرندا مثلما حظيت في إنجلترا ، و ذلك منذ عصر النهضة ، وقد كانت معروفة لدى العديد من المجتمعات والأندية الثقافية ، كما تداولتها الألسن في الصالونات الأدبية منذ القرن السادس عشر ، حتى اشتق المحدثون من اسم أدونيس — كما يقول كميل افرام البستاني في دائرة المعارف اللبنانية — الفعل « تأدنيس قول كميل افرام البستاني في دائرة المعارف اللبنانية — الفعل « تأدنيهم (۱). كالدلالة على اهتمام المتأنقين بملابسهم والمبالغة في تزينهم (۱).

ومن الأعمال الأدبية التي عنيت بهذه الأسطورة ، كتاب « أدونيس » الذي نظمه شعراً جان باتيستا مارينو الإيطالي الجنسية ، وقد أهداه إلى لويس الثالث عشر ، ونشر في فرنسا عام ١٦٢٣ ، و هو يضم قرابة الخمسسة والأربعين ألف بيت ، وفيه يجمع المؤلف كل ما حيك حول أدونيس من أساطير وخرافات لا يكاد يوجد بينها ترابط أو خط درامي واحد . (٢)

ولم يقتصر الاهتمام بهذه الأسطورة على عالم الأدب والنظم ، فقد

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف اللبنانية ، ص : ٢٩٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص : ٢٩٧ - ٢٩٨ .

حظيت باهتمام كتاب المسرح الغنائي ، فقد ألف روبير كامبير مسرحية غنائية باسم أدونيس ، وتم تقديمها على المسرح عام ١٦٦٦ ، ثم تبعتها أعمال أدبية وغنائية أخرى لسنا هنا في مجال حصرها . وإن كنا نهدف من هذه المقدمة إلى القولبأن إقدام أندريه أوبيه على مسرحة قصيدة شكسبير ؛ لم يكن العمل الأول الذي تعرض من خلاله هذه الأسطورة على النظارة في فرنسا .

وكاتب هذه المسرحية أديب وكاتب مسرحي فرنسي مشهور. وقد ولد أندريه أوبيه عام ١٨٩٢، وحصل على الليدانس في الآداب والحقوق، كما كان على علم ودراية بالموسيقى . وعندما اندلعت نار الحرب العالمية الأولى ، استدعي للخدمة العسكرية وشارك في المعارك فجرح مرتين ، وبعد أن هدأت الحرب عاد أوبيه إلى الحياة المدنية وعمل بالنقد المسرحي في الصحف والمجلات ، وكان يكتب أثناء عمله بعض القصص ، ولكنه بعد فسترة تفرغ لكتابة المسرحيات ، ومسن أهم مسرحياته : نسوح، موقعة المارن ، دون جوان ، إنذار نهائي ، عائد من النجم ، ليلة الفصول وفتاة للريح ، وهذه أعظم مسرحياته . (١)

ولم يكتف أوبيه بالتأليف وحده ، فقد اتجه كذلك إلى مسرحة بعض أعمال شكسبير ، وقد شجعه على ذلك الشهرة الكبيرة التي يحظى بها شكسبير في فرنسا ، وترجع هذه الشهرة إلى أواخر القرن الثامن عشسر الميلادي عندما قدم فولتير شكسبير للشعب الفرنسي ، وعرفهم بأعماله العظيمة ، فأقبل عليها المثقفون ، وحاول الدارسون تحليلها ودراستها ،

<sup>(</sup>١) بيير هنري سيمون : تاريخ الأدب الفرنسي في القرن العشرين ، ترجمة نبية صقر ، الطبعة الأولى ، بيروت ١٩٦١ ، مقلة الترجمة العربية لمسرحية فينوس وأدونيس ، ص : ١٥، ، ١٥١ . Larouse Duxxe Siécle p. 151

والتأليف على غرارها (۱) ، ومن هؤلاء الأدباء أندريه أوبيه الذي مسرح اغتصاب لوكريس عام ١٩٣١ (٢) ، ثم تبعها بمسرحة كل من ريتشارد الثالث وهنري الرابع ، وقد مثلت مسرحية ريتشارد الثالث لأوبيه في كل من فرنسا وبلجيكا (٣) ، وأخيراً أقدم أوبيه على مسرحة فينوس وأدونيس لشكسبير ، ويبدو أنه مسرحها بعد أن امتد به العمر ، لذا نراه يشكو تقدم السن على لسان فينوس ويقول : إن تقدم السن مجلبة للهموم (١) .

ونظراً للمكانة الكبيرة التي حظي بها أندريه أوبيه في عالم المسرح ، فقد أُسندت إليه إدارة مسرح الكوميدي فرانسيز ، وذلك عام ١٩٤٦ <sup>(ه)</sup> .

وقد ترجمت مسرحيتا «فينوس وأدونيس »، و «اغتصاب لوكريس» تأليف شكسبير ومسرحة أندريه أوبيه إلى اللغة العربية ضمن سلسلة روائع المسرحيات العالمية (وزارة الثقافة المصرية) ، قــــام بالترجمة والتقـــديم للمسرحيتين الأستاذ محمود صابر ، وتم نشرها بالقاهرة عام ١٩٦٧ . وقد اعتمدت في دراستي لمسرحية فينوس وأدونيس على هذه الترجمة .

وإذا كانأوبيه قدمسر حقصيدة فينوس وأدونيس لشكسبير إلا أنه أضفى عليهامن فنه المسرحي ما يجعله شريكاً لشكسبير في التأليف نفسه ، ولكي ندرك ما فعله أوبيه ؛ علينا أن نعرض ملخصاً وافياً للمسرحية ، ثم نتبعه بدراسة لما استحدثه أوبيه في الأسطورة ، وساعده على إخراجها إلى المسرح بطريقة تضمن لها النجاح والجدارة بالمشاهدة :

| - 4 - | - |   |
|-------|---|---|
| *     | * | * |

| ~ ^ ^                                                                                              |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Shakespeare Survey, Vol. 2. p. 242                                                                 | (1)              |
| Brock Haus Enzyklopadia, 13 p. 642                                                                 | ` '              |
| Shakespeare Survey, Vol. 5 p. 111                                                                  | (1)              |
|                                                                                                    | (٣)              |
| جمة العربية لمسرحيةفينوس وأدونيس ، ص : ٩١، ولم أجد من بين الكتب                                    | ( ٤ ) التر       |
| بعد معربية حسر بياتر ولاد و<br>اكتاباً واحداً قد ذكر تاريخ تأليفه لهذه المسرحية ،ولذا وصلت إلى هذه | التي رجعت إليه   |
| ، المسرحية نفسها .                                                                                 | النتيجة من خلا أ |

Larouse Duxxe Siécle, 5, p 151

# عرض عام للمسرحية (١)

### شخصيات المسرحية

فينوس : إلهة الحب والجمال وربة الدلال والغواية .

أ**دونيس** : رب الجمال والفتوة .

مارشيال : صديق أدونيس

**كيوبيد** : ملاك الحب .

زوى : وصيفة فينوس ، وكاتمة أسرارها .

سوستيم : منسق حدائق فينوس .

المنية ( أي الموت ) : تظهر في صورة سيدة في مقتبل العمر .

#### \* \* \*

ما إن بزغ فجر يوم جديد ، يوم يوحي بالإشراق والدفء ، حتى بدأت الديكة صياحها والعصافير تغريدها ، وسرعان ما هب الفتى الحميل أدونيس من نومه ، وأخذ يعد العدة للخروج إلى الغابة كي يزاول رياضته

<sup>(</sup>١) اعتمدت في هذا العرض على الترجمة العربية التي قام بها« محمود صابر » ونشرت في سلسلة روائع المسرحيات العالمية : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ، مايو ١٩٦٧ العدد (٤٦) .

المحببة ، رياضة الصيد وتعقب الطرائد فأمر بإعداد فرسه ، وتجهيز جميع معدات الصيد حتى إذا ما حضر إليه صديقه مارشيال خرجا على الفور إلى الغابة دون تأخير .

وصل مارشيال متأخراً بعض الوقت وعلل تأخره بصعوبة الوصول إلى بيت أدونيس؛ حيث تكاثفت المروج من حوله؛ والتفت أغصان الأشجار؛ مما اجعل اجتياز الطريق إليه أمراً ليس بالهين. فأخبره أدونيس أن جارته هي التي زرعت كل هذه المروج ، فسأله مارشيال عن هذه الجارة ، فأخبره أدونيس بأنها جارة لا يعرف من أين أتت ، جاءت وشيدت لها بيتاً بجوار بيته ، وأن اسم هذه الجارة هو فينوس ، فأثار الاسم فضول صديقه ، وقال : ربما كانت فينوس الحقيقية ، فينوس إلهة الدلال وربة الجمال ، وقد أظهر الحوار بينهما أن أدونيس لا يعرف عنها أي شيء ، ولا يعبأ بوجودها ، وأن كل ما يهمه هو أن يسرعا بالحروج إلى الصيد ، ولذا أطلقا صيحة الحرب ، وكأنهما يخرجان إلى معركة مع الطرائد ...

وعلى أثر الصيحة تدخل زوي خادمة فينوس إلى المسرح تحتج على هذه الصيحة حتى لا تستيقظ سيدتها في هذا الوقت المبكر ، ولكن مارشيال لم يقبل احتجاجها ، وأخبرها أن سيدتها مخطئة لأنها تستسلم للرقاد حتى هذا الوقت ، وهنا يتدخل أدونيس قبل أن يحتدم النقاش ويطلب من الحادمة أن تبلغ سيدتها شديد أسفه لإيقاظها من نومها ، ولكن زوي التي تعرف مقدار تعلق سيدتها بهذا الشاب اليافع تطلب منه أن يأتي ليعتذر لها بنفسه . ولكن أدونيس يعتذر بأنه على عجلة من نفسه ، ويريد أن يخرج دون تأخير للصيد، كما أنه خلق نفوراً يكره الجديد من العلاقات ؛ ولذا فهو يكلفها بالاعتذار نيابة عنه ، ثم يسارع بالحروج ومعه صديقه مارشيال تاركين زوي وحدها على خشبة المسرح .

وهنا تدخل فينوس بعد أن استيقظت من نومها ، فتخبرها زوي بأنها رأت السيد الشاب وكلمته ، فتلهفت فينوس على معرفة أي شيء عن هذا الشاب ، وعن مدى انطباع زوي عنه ، فإذا بزوي تبدي لها تخوفها من أنه سيكون غير أولئك الرجال الذين عرفتهم فينوس قبل ذلك ، وسجات في مذكر اتها مدى تلهفهم على فينوس ، ومحاولاتهم المتكررة لخطب ودها . ولكن فينوس ترفض هذا المنطق وتصر على أنه لا يوجد رجل واحد يستطيع مقاومة إغرائها وعدم الخضوع لغوايتها ، ولكن زوي تقول واصفة أدونيس : ربما كان صائداً ماهراً أو ضابطاً جريئاً أو لاعب كرة قديراً ، ولكنه ليس عاشقاً على الإطلاق .

وبعد فترة تسمع فينوس وخادمتها وقع أقدام أدونيس وصاية ما مارشيال ، فتأمر فينوس خادمتها بالانصراف ، وما إن تنصرف عن خشبة المسرح ، حتى يدخل إليها أدونيس وصديقه وهما يتحدثان عن جمال الفرس ويتغزلان في محاسنها ، وكانت فينوس تعتقد أنهما يتحدثان عنها أو عن خادمتها زوي ، ولكن خاب ظنها عندما أدركت أنهما يتحدثان عن الفرس . وهنا تصرخ فينوس صرخة عالية كي يدركا وجودها ، فهب الفرس . وهنا تصرخ فينوس صرخة عالية كي يدركا وجودها ، فهب ربما رأت ثعباناً ، فيخبرها أدونيس بأنه لا ثعابين بهذه المنطقة ، وفهمت ربما رأت ثعباناً ، فيخبرها أدونيس بأنه لا ثعابين بهذه المنطقة ، وفهمت منه أنه لم يعد يحب المكان لكثرة ما فيه من أزهار وطيور وظلال ، وكان يأمل أن يكون مكان ذلك حيوانات وطرائد يتعقبها ويصيدها ، ولهذا فإنه يفكر في الرحيل إلى مكان آخر يجد فيه أماكن للصيد وفرائس للطراد .

ترك أدونيس فينوس ، وهي في غاية الحوف والاضطراب من أن يرحل عن المكان ، لذا أمرت خادمتها باستدعاء سوستيم البستاني ، فتخرج زوي لاستدعائه ، وتترك فينوس مضطربة وجلة تتحرك بعصبية بالغـة وقطع خشبة المسرح ذهاباً وجيئة ، حتى يترامى إلى سمعها صوت سهم منطلق فتدرك أن كيوبيد ملاك الحب الصغير يفوق سهامه صوب الطيور والعصافير ، فتنهره عن ذلك ، وتأمره ألا يصوب سهامه إلا صوب الرجال أو الجدران ، ثم وقفت تختير مهارة كيوبيد في إطلاق السهم ، وتشرح له كيف يجيد التصويب وكأنها قائد يمرن جنوده على أفضل طريقة لإصابة الهدف .

ثم يدخل سوستيم في صحبة زوي إلى المسرح ، فتستقبله فينوس بعاصفة من الغضب ، و تظهر له مدى سأمها من الحديقة وما تغص به من أزهار وأشجار في مقابل خلوها من الزواحف والوحوش الكاسرة . كل هذا وسوستيم في حيرة من أمره، فماذا دهاها حتى تكره الورود والرياحين؟ لا بد وأن شيئاً قد أثر على فكرها ووجدانها . ثم أمرته بأن يقتلع الأشجار ويزرع مكانها الحصى والأشواك والحسك! ولكن سوستيم يرفض ذلك ، فتشور ثائرة فينوس ، وتقرر أن تعاقبه على مخالفته أوامرها ، فأمرت كيوبيد أن يوجه سهامه إلى قلب هذا الشيخ الحرف ، حتى يعود عاشقاً منجديد. وكم حاول سوستيم أن يثنيها عن ذلك معتذراً عن لحاجته معها ، ولكنها لا تصغي إلى توسلاته ، ويطلق كيوبيد سهمه ، فيصيب قلب ذلك الشيخ ، ويجري وراءها ، وهي تحاول دفعه بعيداً عنها ، ولكنه يواصل تعقبها ويجري وراءها ، وهي تحاول دفعه بعيداً عنها ، ولكنه يواصل تعقبها وإسماعها كلمات الغزل والهوى .

ثم تخرج زوي لاهثة من على المسرح ويخرج وراءها سوستيم ليلاحقها وليبثها هواه . ويخلو المسرح إلا من فينوس وكيوبيد ، فتشكو له ما تتحمله من جوى وتباريح ، ولا يكاد الفتى أدونيس يشعر بوجودها . فيهون ملاك

الحب من آلامها ، ويذكرها بأنها أقوى من جميع الرجال ، وكفاها دليل على ذلك ما فعلته في مارس إله الحرب ، ثم أخذ يمثل لها كيف كان يرقص مارس من أجلها ، فضحكت فينوس لمنظره ، ولكنها ضحكة مشوبة بالأسى والحوف . وأخذت تتماءل ما الذي يجعل الفتى ينفر منها ؟ أهي دميمة الحلقة ؟ أهي هزيلة القد ؟ لا إنها مثال الجمال وربة الدلال والسحر ، فماذا عداها أن تفعل لكي تظفر به وبحبه لها ؟

وحدث أثناء ذلك التفكير والحيرة أن دخلت زوي لاهثة ويجري وراءها سوستيم يحاول أن يقدم لها باقة من الورود عربوناً على حبه وهيامه بها ، ولكنها ترفضه وتسرع بالخروج من على خشبة المسرح ، ويعدو ورائها سوستيم لا يريد الكف عن ملاحقتها بعد أن فعل فيه سهم كيوبيد ما فعله !

وبعد برهة ينطلق صوت بوق الصيد خارج الكواليس دليلاً على عودة أدونيس من جولته ، فيسيطر الاضطراب والارتباك على فينوس . فهي لا تدري ماذا تفعل ، و ماذا ستقول له ، ولم يمض إلا القليل حتى يدخل أدونيس وهو يعلي صوته مودعاً صديقه مارشيال الذي ما زال خارج المسرح . ثم يوجه حديثه إلى فرسه شاكراً لها شجاعتها وإقدامها في الطراد والكر والفر . كل هذا وهو لا يكاد يشعر بوجود فينوس على خشبة المسرح مما جعلها تتقدم هي نحوه قائلة : أدونيس ، كمم أنت جميل ، بل لقد فاق جمالك كل الحدود !

فوجىء أدونيس بحديثها ، وحاول أن يوقف هذا السيل من الاضطراء ولكنها لم تأبه بمحاولاته ، ثم دفعته دفعة قوية بكلتا يديها ، فأجلسته إلى جوارها على الأرض ، وكلما هم بالحديث وضعت يدها على فمه حتى لا ينبس ببنت شفة ، وأخذت تتغزل في جماله ، وحسن منظره سواء أكان في غضب أو رضا . بل إنها أشد حباً له إذ تعلو وجهه حمرة الحجل أو صفرة الغضب .

وأخيراً يثور أدونيس ويعلن أنه لم يتناول إفطاره بعد ، فلتتركه يمضي حتى يتناول طعامه ، وإلا فلتأت تشاطره هذا الطعام ، فأخبرته بأنها جاثعة إليه فقط . ومع هذا فهي مستعدة لمشاطرته الطعام إن منحها قبلة . فوافق ولكن ما إن هم بتقبيلها حتى تراجع عن ذلك ، فقالت له إن كنت تخجل فهيا أغلق عينيك حتى تشعر بأن النهار صار ليلا وأنه لا رقيب ، فهيا أعطني قبلة ! ولكن أدونيس يرفض مرة ثانية ، مما جعل فينوس تثور ضده وتشبهه بنرسيس الذي أحب نفسه ، والمهمته بأنه مجرد صنم وليس بشراً سوياً .

ثم تُسمع جلبة خارج المسرح ، وتصدر عن الكواليس عدة أصوات فتتساءل فينوس ، ما الحبر ؟ وهنا يدخل سوستيم حاملاً نبأ هروب فرس أدونيس مع جواد جميل مر بها إذ سارعت بفك رباطها ، ورحلت معه كي يمارسا الحب ويرتشفا من كأس اللذة . فحاول أدونيس استدعاء فرسه بالصفير إليها ، ولكن سوستيم أخبره بأنها مضت بعيداً ، ولن تسمع صفيره ، لأنها مشغولة بالنشوة و اللذة ، فتنتهز فينوس الفرصة وتطالبه بأن يتعلم درس الحب من فرسه ، وعليه أن يقتنص الدعادة الماثلة بين يديه ، فما أسهل الحب من درس !

ولكن أدونيس يرفض الحب ، ويقول : الحب كلمة جوفاء ، لفظ تافه ، لا علم له به ، و لا يود أن يكون له به علم أبداً . فتحذره فينوس من مغبة التطاول على الحب والتكبر على الهوى . ولكن أدونيس يرفض ذلك ، ويعلن أنه مستعد لنزاله حتى ولو كان وحشاً ضارياً، ثم إنه على يقين من النصر عليه إن الحب حياة من العذاب والهوان، حياة تبكيها همسة و تضحكها همسة ، وكم حاولت فينوس أن توقفه عن السخرية بالحب ، ولكنه واصل

الحديث فلم تجد فينوس وسيلة لإيقافه غير ادعاء المرض فجأة ، ثم أغمي عليها . فيسارع أدونيس بالركوع إلى جوارها ينفخ في وجهها ، يدلك أنفها ، ولكن دون جدوى ، فيحاول الترنم بأغنية ربما تفيق على ألحانها . وهنا يدخل مارشيال ، ويفاجأ بما يحدث على المسرح ، فيسأل ما الخبر ، فيقول له أدونيس سأخبرك فيما بعد ، ولكن هيا ساعدني في إثابتها إلى رشدها . وهنا يربتان على خديها، وفي نفس الوقت ينشادان نفس النغم، وظلا على هذه الحال حتى بدأت تفيق إلى رشدها ، فطلب أدونيس من صديقه مارشيال أن يتوارى بعيداً حتى لا تخجل إذا هي أحست بوجوده، فانصر ف مارشيال بعد أن أخبر أدونيس بعودة فرسه، وبأن خنزير أمتوحشاً يقترب من المكان ، وعليهما أن يستعدا لمطاردته وصيده .

وبعد فترة تفيق فينوس وتتساءل أين هي ؟ وكم تكون الساعة ؟ ثم توجه حديثها إلى أدونيس قائلة: أنت هنا يا حبيبي! كم خشيت أن أفقدك! حمداً لله أنك معي! قالت كل هذا ولم يقابله أدونيس إلا بضحكة فاترة تنم عن برود شديد، وعدم اكتراث بها وبحبها، " قال لها بعد أن حاولت التقرب منه: إذا كان حبك قد برّح بك، فاعلمي أن البرود الذي أستشعره راجع إلى اخضرار عودي ... إن الفاكهة الناضجة تسقط ، ولكن الفاكهة الفجة تبقى مكانها!

وهنا يدخل ملاك الحبليكون في عون فينوس ، دخل وقد أعد العاة لإطلاق سهام الحب كي تصيب قلب ذلك الفتى الذي يتمنع أمام دلال فينوس . وفجأة يسمع الحميع صوت سهم ينطلق في الفضاء موجها صوب أدونيس ، ولكن أدونيس ينجع في تجنبه ، ثم يمسك به في الهواء ويحطمه إلى قطعتين ، ويلقي به إلى الأرض . فحاول كيوبيد مرة أخرى وأطلق سهماً آخر ولكنه طاش كذلك ، ثم أطلق سهماً ثالثاً لم يصب أدونيس كسابقيه ، فسخر منه أدونيس ومن علمه تفويق السهام ، وطلب منه أن

يتعلم الوضع الصحيح لإطلاق السهام ، واستجاب كروبيد لنصحه ثم أطلق سهماً رابعاً بعد أن اتخذ الوضع الصحيح كما علمه أدونيس ، ولكن أدونيس يقفز في الهواء ويمسك بالسهم ويحطمه . فيجهش كيوبيد بالبكاء ويحاول الاعتذار لسيدته فينوس ، فتهون فينوس الأمر عليه ، بأن هذا السيد أقوى منا جميعاً ، ثم تأمره -- كيوبيد -- بأن يعانقها وينصرف ، فعانقها وهم بالانصراف ، فطلب منه أدونيس أن يعانقه كذلك ، إذ يجب أن يكون متماعاً ولا يحقد على من يغلبه ، فعانقه بعد أن أذنت له فينوس ، ثم انصرف .

بعد ذلك أعلن أدونيس رغبته في الانصراف لمتابعة الصيد ، فسألته فينوس أي حيوان بريء سيصيد ؟ فأخبرها بأنه سيصيد الخنزير الوحشي . وهنا تملك الرعب فينوس وحاولت أن تصرفه عن صيده لأنه حيوان مرعب نجس متوحش متعطش للدماء ، ولكن أدونيس لم يأبه بجزعها ولا بتوسلاتها وأخبرها بأنه أودى بحياة إلني عشر وحشاً ضارياً من هذه الفصيلة من قبل . فأخبرته بأنها رأت حلماً فظيعاً يصوره وقد فتك به ذلك الخنزير الأسود . ولكن أدونيس يصر على التوجه إلى الصيد ، بعد أن سمع صوتاً يشبه صوت صديقه مارشيال يستعجله ، فاستأذن أدونيس واعداً إياها بألا يتوجه إلى الخنزير ، وألا يلاحقه إلا إذا جاء في طريقه مصادفة ، كما وعدها بأن يلقاها في الغد . ثم خرج من المسرح .

و فجأة يندفع مارشيال إلى داخل المسرح ، ويسأل عـن صديقـه أدونيس ، فتخبره بأنه خرج من توه بعد أن ناديته بإلحاح ، فأخبرهـا مارشيال بأنه لم يناده على الإطلاق . وهنا أحست فينوس بالجزع عـلى أدونيس ، وبدأ الألم يعتصر قلبها . لا بد وأن المنية هي التي كانت تناديه مختلـة صوت صديقه (ولكنها حتى ذلك الوقت لم توضح من هي المنية) ، ولهذا ركعت فينوس ضارعة إلى رب الأرباب زيوس ، تسأله الرأفة بها

وإنقاذ محبوبها، على الرغم من أنها أخطأت في حق الآلهة، ونزلت إلى الأرض تعشق أحد قاطنيها .

وهنا تدخل زوي الخادمة إلى المسرح وتدأل فينوس هل استدعتها ؟ فتخبرها فينوس بأنها لم تنادها ، فتساءلت زوي إنني سمعت صوت امرأة يناديني ، فمن إذن تكون هذه المرأة ؟

وهنا يسيطر الاضطراب على المسرح ، ويظهر الخوف والهلع على الجميع ، ممثل يدخل وآخر يخرج ، وهكذا استمر الحال بعض الوقت كل يعبر عن جزعه وترقبه لما قد تدفر عنه الأحداث . فيدخل مارشيال لاهثاً ويقول : لم أجده ، سأمتطي الجواد كي أبحث عنه وأعود به ، وتسأل زوي : ماذا حدث ؟ ماذا حدث ؟ كم أرتعد من الحوف ! ويدخل كيوبيد والاضطراب باد عليه ، ويقول : لا . لا . لا ، لقد سمعتها تضحك بصوت خافت . كم أرتعد من الحوف ! ويدخل سوستيم داعياً زوي كي ترى ما تراه . إنه يرى المنية ولا يكاد يصدق ، أهي المنية أم إنه هرم ولم يحسن الرؤية ؟ فخرجت زوي إليه وعقدت المفاجأة لسانها ،

وهكذا سيطر الهلع والخوف على الجميع ، ولكن فينوس تحاول أن تهدىء من ثاثرتهم، وتخفف من وقع المفاجأة عليهم، تريدهم ألا يظهروا بمظهر الضعف أمام المنية ، لا تريد أن تشعر المنية بارتعادهم ، فتدرك وجوده وهلعهم عليه ، فتسرع بالفتك به مثلما فعلت مع أورفيه (أورفيوس) من قبل .

وبعد فترة من الهلع والضيق والترقب والخوف تدخل المنية إلى المسرح، تدخل المنية على هيئة سيدة أنيقة تحيفة تعنى بمظهرها ، وقد بدت نصف مقنعة ، وما إن دخلت حتى بادرتها فينوس بالتحية قائلة لها : عمي مساءً يا سيدتي ! فردت المنية التحية ، ثم طلبت من فينوس أن تأذن لها بالمرور عبر حديقتها ، وذلك لأن لديها عملاً سريعاً تريد أنتؤديه في الجهة الأخرى

من الحديقة. فأخبرتها فينوس بأن لها مطلق الحرية في التحرك بجميع الأرجاء، وإن كانت فينوس تود لو تشاركها قاءحاً من الشاي ، حيث أنها نجاء متعة في رؤيتها والجلوس معها ، فتعجبت المنية من هذا الشعور الذي تدرك أنه غير صادق . وكم حاولت فينوس أن تؤخر المنية عن أداء المهمة المنوطة بها ، لعل مارشيال يعود ومعه أدونيس قبل أن تنصر ف المنية من بيت فينوس وتفتك به ، ولكن المنية أصرت على أن لديها عملاً سريعاً تود إنجازه على الفور ، فقالت لها فينوس إن في هذه القرية شيخاً طاعناً ينتظر وصولك حتى يجاد الراحة من آلامه ، ولكن المنية لم تأبه بهذا الكلام ، وأخبرت فينوس بأن دور ذلك الشيخ سيأتي بعد أن تفرغ من المهمة التي كلفت القيام بها ، ثم تحاول فينوس أن تثيرها ضد هذا الشيخ الحرم ، بادعائها بأنه يهزأ من المنية ، ولا يأبه لمقدمها ، ولا يرهبها . ولكن المنية لا تعبأ بما تقول ، وتصر على مواصلة السير إلى هدفها المنشود .

و مرة أخرى تحاول فينوس استبقاءها حتى يعود مارشيالومعه أدونيس. استبقتها حتى تعرفها بكل من يقطنون معها من الحام والحشم ، عرفتها بسوستيم الذي يسرع ويقام للمنية باقة من ورود الحديقة ، ثم تُقدم لها كيوبيد الذي يكاد يموت من الحوف والهلع ، أما زوي فقد اختفت من على المسرح ، ولم تقو على مواجهة المنية ، وبعد أن صافحت المنية سوستيم وكيوبيد همت بالانصراف ، ولكن فينوس طلبت منها عدم التوجه إلى حيث تريد ، حيث يوجه قنص ومطاردة لحنزير متوحش ، ومن الأفضل أن تعود أدراجها حتى لا يصيبها سهم طائش ، ولكن المنية أخبرتهم بأنها مولعة بالصيد ، مولعة بأولئك الشباب الغرير الجميل المستهتر ، المسرف في الاستهتار !

وأخيراً تخرج المنية تاركة فينوس تترنح وتدقمط على خشبة المسرح شبه مغشى عليها ، فيقبل عليها سوستيم مهوناً ومشجعاً ،ولكن الجزع يعتصر

فینوس وادونیس ـ ۹

قلب فينوس لأن المنية خارجة للقضاء على أدونيس وسفك دمه . (وهنا يوضح المؤلف مدى الصراع الدائر بين الآلهة ، بين فينوس إلهة الجمال ، والمنية إلهة الموت) . ثم يسود المسرح جو من الهرج والمرج والمرج والمرقب والحيرة إنهم يسمعون أصواتاً من بعيد ، إنها أصوات الكلاب تنبح بشكل غريب. ثم ترامى إلى سمعهم صوت نفير شبيه بالعويل فسيطر الحزن على الجميع ، وانزوى كل في ركن والألم يعتصر قلبه ، وينطلق صوت النفير مرة أخرى ، وبصوت خافت يسب سوستيم المنية ويتوعدها بالقضاء عليها إذا ما التقى بها مرة أخرى ، فتحذره فينوس حتى لا تسمعه المنية فتقبض روحه ، ولكن فينوس تفقد صبرها هي الأخرى ، وترفع عقيرتها تلعن المنية وتنعتها بأنها ملكة القبور ، المذلة للملوك ، المتحكمة في رقاب العباد ، ولكنها بأنها ملكة القبور ، المذلة للملوك ، المتحكمة في رقاب العباد ، ولكنها سرعان ما تعود ضارعة ، وتقول : أيتها المنية الرقيقة الحبيبة ، أرجو ألا تضربي خبط عشواء ، ألا تسفكي دم طفل نضير أو شاب غض الإهاب ، بل لتكن الشيخوخة هي المرمى وهي الهدف .

ويسمع الجميع ركض فرس ، فيتهلل وجه سوستيم كثيراً ، ويظن أن أدونيس قد عاد منتصراً على المنية ، ولكن كم خاب ظنه إذ دخـــل مارشيال إلى المسرح وحيداً منكس الرأس ، فبادرته فينوس تسأله وهي ملتاعة منهارة ، أين أدونيس ؟ فأجابها وهو يبكي : لقاء قُضي الأمر ! لقد وجدته وفقدته ! فتقول فينوس وهي تبكي ، أين هو ؟ خذني إليه ! ولكن مارشيال يرفض ذلك ، لأنها لن تستطيع النظر إليه فقد اغتاله الوحش الضاري أشنع غيلة فصار أشلاء دامية . فتكرر فينوس مطلبها ورغبتها في الذهاب إلى حيث يرقد ، ولكنه يعاود الرفض ، ويقول إنهم سيذهبون دونها ودون الصغير كيوبيد أولاً كي يعدوا العدة بشكل يليق بدفن هذا العظيم ، ثم يحضرون جسمانه بعد ذلك . ويستعد مارشيال وزوي وسوستيم العظيم ، ثم يحضرون جسمانه بعد ذلك . ويستعد مارشيال وزوي وسوستيم

للخروج ، فتعطي فينوس منديلها لزوي كي تضعه برفق وحنان فوق أشلائه الدامية . .

ويخرج الثلاثة : مارشيال وزوي وسوستيم تاركين فينوس في صحبة كيوبيد ، وجلست فينوس زائغة البصر ، تبكي حبيبها الذي كانت الشمس تعشقه ، والنسيم يداعبه ، والأسماك تنتظر حضوره إلى النهر كي تطفو على سطح الماء ، فتنعم برؤية وجهه الجميل ، وإذا ما سار تحت الأشجار اكتظت الأشجار بالطير تراقبه وتداعبه ، إنه محبوب كل الحلائق. هل يمكن أن يكون الخنزير قد رأى محياه قبل قتله ؟ لا بد وأنها كانت ضربة طائشة أراد أن يداعبه فأساء التقدير فأنفذ أنيابه في ذلك الجسد البالغ غاية الرقة .

تقول هذا ثم تنخرط في بكاء شديد ، وفي أثناء ذلك يدخل إلى المسرح مارشيال وزوي وسوستيم ، فترفع فينوس رأسها ، وتقول دون أن ترى من يقفون أمامها : أرحب بك يا أدونيس ... يا من ترقبته طويلاً ، لشد ما أخرت أوبتك ، ما أعمق ما ستنام الآن ، أنت يا من لم تكن تخلد إلى مخدع ، أيها الوجه الصبوح ، أيتها الدماء الحارة ، أيها الفارس المقدام ، تعال، ادخل بيتك أبيض ناصع البياض مضرجاً بالدم المسفوك ...!!

فيخبرها مارشيال بأنهم لم يستطيعوا إحضاره معهم ، فتجزع فينوس وتسأل عن السبب ، فإذا بالثلاثة يحاولون تبرير الموقف ، وكأنهم يدفعون الاتهام بالتقصير عن أنفسهم ، فيقول مارشيال : لقد تسامى ، وتقول زوي : لقد اختفى من بين أيدينا كما يختفي البخار ، ويقول سوستيم : كل ما يمكن أن ينقال : « إنه سلب منا » ! فتسعد فينوس بما سمعت ، وتقول : هذا بديع ! بل إنه أبدع من كل شيء . ثم تركع زوي على ركبة واحدة وتقدم المنديل لفينوس وقد خضب بدماء أدونيس ، فتأخذ

فينوس المنديل وتسير ببطء وهم وراءها، ثم تنحني وتسحب المنديل على الأرض أمام بيت أدونيس ، ثم تقول : حرام على أي إنسان أن يطأ بقدمه هذه الأرض المضرجة بدمائه الزكية .

ويصمت الجميع امتثالاً لأمر فينوس ، وتسمع أصوات نحيب من بعيد ، إنها الدنيا كلها تنتحب على أدونيس . وفي وسط هذا الصمت المخيم على الجميع ينطلق سوستيم قائلاً : رحماك اللهم ، واعجباً ، إن الزهر لينبت حيث مر منديل مولاتي ، إنها الزنابق ، إنها معجزة ، فتنطق فينوس والدهشة تعلو وجهها : زنابق ! أدونيس ! أدونيس ! أفديك نبتة ناشئة أو عصارة سائلة أو حمية وشباباً !

وتتملك الدهشة الجميع ويفرحون بهذه الزهرة الجميلة ، وتُنذكرهم رقتها وجمالها برقة وجمال أدونيس ، ثم يقطف سوستيم واحدة من هذه الزهرات ويقدمها لمولاته فينوس .

( وفي نفس اللحظة يسدل الستار )



## مظاهر الاختلاف بين المسرحية وقصيدة شكسبير

بعا. أن عرضنا ملخصاً وافياً للمسرحية كما كتبها اندريه أوبيه ، نستطيع الحكم بلا مشقة أن المسرحيّ الفرنسيّ قد حافظ على الإطار العام لقصيدة شكسير ، بل ونقل الكثير من عباراته وحواره ، وهذا أمر طبيعي فهو لم يدع أنه ألّف المسرحية تأليفاً مستقلاً عن أي عمل سابق ، بل إله مسرح قصيدة شكسير مع إجراء بعض التعديلات التي تتفق والعمل المسرحي ، وعلى هذا فإننا سنضرب صفحاً عن مناقشة مظاهر الاتفاق لأنها كثيرة ويسهل على القارىء أن يدركها بقراءة ملخيصيُّ القصيدة والمسرحية ، وسنقصر الحديث عن مظاهر الاختلاف ، سواء أكان هذا الاختلاف خاصاً بالإعداد المسرحي ، أو بعض الأفكار والإنجاهات المعاصرة التي وجدت هنا وهناك في مواقف المسرحية ، والآن لننتقل إلى الحديث عن الحديث عن أحم مظاهر الاختلاف .

#### شخصيات جديدة:

الأبطال في قصيدة شكسبير اثنان فقط هما صاحبا الأسطورة فينوس وأدونيس ، وإن أشار شكسبير إشارة سريعة مقتضبة إلى « تيتان » الذي كان يراقب فينوس وهي تلجّ في ملاحقتها لأدونيس ، ولكن أدونيس

يرفض الإذعان لغوايتها ، فتمنى تيتان (١) أن يكون مكان أدونيس كي يستجيب لهذه الغواية ، بل يقبل عليها ولو لم تبادره بأية ملاحقة أو طلب لمطارحتها الهوى . أما في المسرحية فقد أضاف إلى البطلين عدداً من الشخصيات التي لعبت دوراً ليس بالقصير ، وهذه الشخصيات الجديدة تتمثل فيما يلى :

مارشيال: صديق أدونيس وشريكه في مطاردة الصيد، والذي يختلف عنه في موقفه من المرأة والحب، فبمجرد سماعه أن جارة أدونيس اسمها فينوس، أظهر شغفه بالتعرف على حقيقة أمرها، وهل هي فينوس الحقيقية، أم فينوس أخرى ؟ وهل هي جميلة، وهل. وهل ؟ .... وفي هذا الصادد دار بينهما هذا الحوار:

مارشيال: أية سيدة ؟

أدونيس : سيدة تسمى فينوس

مارشيال : فينوس ! ؟

أدونيس : هذا هو اسمها .

مارشيال: أهي فينوس الحقيقية ؟

أدونيس : مَا أَكْثَر مَا تَسَأَلُ ، لقد قرأت اسمها هذا على خطاب

وصلني عن خطأ .

مارشيال: أجميلة هي ؟

أدونيس : أف !

مارشيال: وفي مقتبل الشباب ؟

أدونيس : لم أتطلع إليها طويلاً .

<sup>(</sup>١) قصيدة فينوس وأدونيس لشكسبير ، بيت : ١٧٧ – ١٨٠ .

مارشيال : عجباً ... من تكون جارته إلهة من السماء ، لا بد وأن يدرك ذلك ... يا للشيطان ... وكيف تقضى يومها ؟

أدونيس: إلا هذا يا عزيزي ... فيما يختص بها ... لا ... لا أدري شيئاً ... يبدو أنها مولعة بالزهور والطيــور والطيــور والموسيقي والثياب الرقيقة .

مارشيال : لا بد أنها هي بذاتها ... واأسفاه ... كم أنت مسكين يا أدونيس ... (١)

ولعل أندري أوبيه أراد أن يوضح بإبجاده هذه الشخصية تلك الإشارة التي ذكرها شكسبير على لدان أدونيس ، حينما قال لفينوس ، لقد كنت السبب في تأخري عن رفاقي ، وليوضح كذلك الفرق بيين أخسلاق أدونيس المتفاني كلية في الصيد وتعقب الطرائد ، وبين شاب آخر يجمع بين هواية الصيد وبين النظر إلى الجميلات والتمتع برؤيتهن ، وربما مطارحتهن الهوى .

زوي: وصيفة فينوس ، والأمينة على أسرارها ، وقد وصفتها فينوس بقولها: « أنت فتاة فاتنة يا زوي! حلوة الشمائل ، رقيقة الجسم على قدر وفير من الجمال » (٢) . وقد جرّبت الحب ذات مرة فروى ظمأها مدى الحياة . (٣) وقد حاول سوستيم ملاحقتها بالغرام بعد أن أصيب بسهم من كيوبيد ، ولكنها كانت ترفض هذا العرض على الدوام .

سوستيم : منسق حدائق فينوس ، وصاحب الحبرة الطويلة في هذا

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ٢٦ – ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص : ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص : ٦٠ .

المجال، فقد نسق حدائق الهسبير (جزر الكنار الحالية) قبل أن يلتحق بخدمة فينوس (۱) ، كما أنه قادر على أن يطعم أشجار التفاح بالتبر والنضار (۲) . وعلى الرغم من كهولته فقد أمرت فينوس كيوبيد بتفويق أحد سهامه إلى قلبه ، وما إن أصابه السهم حتى عادت إليه حيويته وشبابه . وانخرط في ملاحقة زوي ، وبثها هواه وحبه .

كيوبيد: ملاك الحب، ذلك الصغير الذي يعيش في جوار فينوس على الدوام، والمكلف بتفويق سهام الحب لكل من تأمره فينوس برشقهم، وقد صوره أندريه أوبيه طفلاً صغيراً لا يحسن أحياناً تفويق السهام، فقد فشل في توجيه سهام الحب صوب قاب أدونيس على الرغم من إطلاقه لأربعة سهام خابت كلها في زرع حب فينوس في قلب أدونيس (٣) كما صوره الكاتب طفلاً رعديداً يخشى المنية وترتعد فرائصه لرؤيتها (١٠). ولم يكن رسم هذه الشخصية من إبداع أندريه أوبيه، بل أخذها عسن الأساطير القديمة — ومنها أساطير أوفيد—التي ربطت بين ربة الجمال والحب فينوس وملاك الحب كيوبيد.

المنية: إذا كان شكسبير قد أطلق لسان فينوس لكي تسب الموت وتلعنه فإن أندريه أوبيه قد جسد الموت في شخصية حقيقية تظهر على المسرح في صورة سيدة أنيقة نحيفة تعتني بمظهرها ، نصف مقنعة ، وإذا كان شكسبير — مثله في ذلك مثل أوفيد — قد رمز للموت بالخنزير البري المتوحش ، فإن أندريه قد حرص على تجسيد هذا الرمز كي يعتلي خشبة المسرح ، ولا يبقى رمزاً قد يغلق على بعض النظارة إدراكه ، كما أراد الكاتب بتجسيده

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ، ص : ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص : ٧٨ – ٨٠ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ، ص : ٥٥ .

للموت ، وحديثه عن الصراع الدائر بين المنية وفينوس ؛ أن يذكر طرفاً من الصراع الذي طالما دار بين الآلهة ، ذلك الصراع الذي تغص به كتب الأساطير القديمة ، ومنها كتب أوفيد نفسه .

ولكن كيف أوجد أندريه أوبيه هذه الشخصية ؟

لقاء أوجد أندريه أوبيه هذه الشخصية من خلال قراءته لأسطورة موت أورفيه (أورفيوس) في مسخ الكائنات لأوفيد ، وقد أشارت إلى ذلك فينوس ، عندما سيطر الهلع على الجميع لمقدم المنية واقترابها من دار فينوس:

صوت سوستيم : أمر عجيب ! غاية في العجب !

صـوت زوي: آه. يا سيدي

مـ اللك الحـب: ماذا هنالك؟ ما الذي حدث؟

فينوس : صه ! لا شيء ! يجب أن نتذرع بالصبر . ينبغي فوق كل شيء أن لا ترتعد أبدآ !

... إذا ارتعدنا ، فإنها في الحال تراه ، وحينئذ لات حين ندم ، هل تذكر يوم « أورفية » إله الغناء ؟ يوم كنا نجلس معاً نرقبه من مخبئنا في الغار إذرآها فارتعد ! يا للمسكين !

مــــلاك الحب : يوم أور فيه ! نعم سيدتي . ولكن ...

فينوس : اسكت !

مــــلاك الحب : ولكن ، من الذي يمشي هناك ؟ فينوس : اسكت ! أتوسل إليك ! يا إلهي ! إنها هي ! (١)

و بالرجوع إلى كتاب أوفيد ، نجد أنه صور المنية في صورة مجموعة . من نسوة كيكونيا ــ تقع على شواطىء نهر الهيبروس ــ المجذوبات ، كن

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ن : ٨٩.

يضمرن الدوء لصاحب الصوت الجميل أورفيوس ، والذا ما إن اقترب من مكمنهن ، حتى صاحت إحداهن وشعرها يتطاير في الهواء : « ها هوذا من يستخف بنا » ثم سددت حربتها إلى فم الشاعر ، غير أن الحربة لم تصبه بأي أذى ، ثم ألقت عليه أخرى حجراً كبيراً سقط عند قدميه دون أن ينال منه ، ثم توالت قذائف النسوة وقد تولتهن ثورة الغضب ، حتى نزف دم الشاعر الأعزل وأخذ يصبغ الحجارة بلونه القرمزي . ثم تدافعت النساء نحو الشاعر ، فتوسل إليهن أن يتركنه ، ولكنه فشل في تحريك عواطفهن وسد دن إليه الضربة القاضية ، فانطلقت روحه من بين شفتيه اللتين اجتذبتا بغنائهما الحيوانات والأشجار والأحجار، ومضت روحه في صحبة الرياح (۱)



وهكذا تعددت الشخصيات التي ستظهر على المسرح ليعبر من خلالهم الكاتب المسرحي أندريه أوبيه عن مضمون الأسطورة بالحركة والكلمسة المنطوقة ، بدلاً من الوصف والكلمة المكتوبة، وحتى يعج المسرح بالممثلين، هذا داخل، وذاك خارج دون أن تقتصر المسرحية على البطل والبطلة وحدهما فيضمن بذلك توفر عنصر التشويق.



#### مواقف مسرحية :

جعل أندريه أوبيه السرد القصصي حواراً ينبض بالحياة ، والوصف حركة يموج بها المسرح ، وتشد أنظار المشاهدين إلى متابعة الأسطورة ، في نمط جديد يختلف عما جاء في القصيدة الشعرية ، وإذا تركنا الحوار

<sup>(</sup>١) مسخ الكائنات ، الكتاب الحادي عشر ، ص : ٣٠٠ – ٣٠٠ .

جانباً ، وتحدثنا عن الحركة على المسرح ، فإننا نقول إن أندريه أوبيه قد أضاف بعض المواقف المسرحية التي تتيح للممثلين الحركة ومزيداً من العطاء الذي يداعد على نجاح العمل المسرحي ، وخلق المزيد من التشويق لدى النظارة ، ولسنا بصدد الحديث عن كل هذه المواقف ، بل سنتحدث عن بعضها كأمثلة لما أضافه الكاتب المسرحي ، ولم يكن موجوداً في الأصل الإنجليزي عند شكسبير .

من هذه المواقف التي تنبض بالحركة والحيوية وتشيع جواً من المرح: ملاحقة سوستيم منسق الحدائق لزوي وصيفة فينوس بعد أن أصيب بسهم الحب ، أطلقه عليه كيوبيد ، فاستقر بقلبه ، فيعتدل قائماً ، يتنهد. يلتفت حوله . يرى زوي فيجري إليها .

زوي: دعني . لا . لست أنا !

سوستيم : بل أنت نفسك . ويحي كيف استطعتُ أن أعيش على هذا القرب منك دون أن أراك ، يا جميلتي !

زوي : النجدة ! (تجري هاربة )

سوستيم : يا أجمل الجميلات ( يجري وراءها )

( الاثنان يخرجان من يمين المؤخرة ) (١)

(وبعا فترة تُـرى في مؤخرة المسرح من اليمين إلى الشمال زوي تسرع هاربة من سوستيم الذي يتبعها وهو يقدم لها باقة زهر ) (٢)

موقف آخر يمثل فيه كيوبيد ملاك الحب دور مارس إله الحرب وذلك

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ٦٠ – ٦١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص : ٦٤ .

حين أراد أن يسري عن فينوس ، فيخطو خطوات من الرقص المضحك ، وتتابعه فينوس و هي تقهقه ، ثم تقول :

فينوس : ... إنه هو ، هو تماماً ، كأني أراه بلحمه ودمه .... ملاك الحب : تعالي ارقصي معي

فينوس : لا يا بني حسبك ما فعلت ! لقد أضحكتني ، وأشعر الآن أنى أحسن كثيراً . امض أنت إلى عبثك ! (١)

وموقف مسرحي ثالث يتمثل في سقوط فينوس مغشياً عليها وما تبع ذلك من غناء أدونيس وصديقه مارشيال على المسرح ، ظناً منهما أن اللحن والغناء قد يساعدانها على أن تستعيد رشدها وتفيق من غيبوبتها ، بعد أن نفيذ أدونيس ما ذكره شكسبير في قصيدته ، ولم يفلح في صحوها وعودتها إلى رشدها :

فينوس ( تصرخ صرخة شديدة ) آه ( تشعر بالمرض فجأة ) .

أدو نيس: ماذا بك؟ أنت بخير!

(يبدو عليه أنه انتابته حيرة شديدة . يهرش رأسه . يحاول أن يظفر بمعونة ثم يعود وقد غيرً رأيه . أخيراً يركع بجانبها ... ويهوي على وجهها يقرص أنفها ، ينفخ في أهدابها ... كل ذلك بغير نتيجة )

أدونيس : ماذا لو غنيت لها أغنية صغيرة ؟

( بينما يدق على يديها يخرج من فمه نغماً شبيهاً بنشيد الصيد تالالا . لالا . س فا . صول لا سي دوا ) ثم يدخل مارشيال ويعرف ماذا أصاب فينوس ، فيشار كه

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ص : ٦٢ – ٦٣ .

الغناء ومساعدته فيما يعمل ، حتى تثوب فينوس إلى رشدها وستعيد عافيتها . (١)

وموقف مسرحي رابع ، ينبض بالحركة ، ويفيض بالحيوية،وذلك عندما حاول ملاك الحب كيوبيد أن يفوق سهامه إلى قلب أدونيس عندما أصر أدونيس على مفارقة فينوس ، فحاولت أن تودعه ، ولكنها لم تقوعلى النطق بكلمة « الوداع » ، حيث قطع كلامها سهم " أطلقه كيوبيد :

( صوت مرور سهم في الهواء يقطع عليها حديثها . أدونيس يتجنبه ثم يُمثّل حركة من يلتقط السهم من الهواء، ويكسره ثم يلقى بقطعه على الأرض )

أدونيس : طاش السهم أيها الطفل الصغير ! هل تريد أن ألقنك در ساً ؟

(سهم ثان. ونفس الحركة من أدونيس)

أدونيس : طاشَ للمرة الثانية !

ملاك الحب: (مغيظاً) يا للعجب!

أدونيس : من هو ذلك الغرّ الذي علمك رمنيَ السهام ؟ ( للمرة الثالثة يفوق ملاك الحب سهمه، ووجهه قد احمر غضياً )

.... إلى آخر الموقف ، وبعد أن أطلق كيوبيد أربعة سهام ، كان أدونيس يقفز ويلتقط كل سهم منها ، ويحطمه . مع ما تبع ذلك من سخرية بكيوبيد وبجهله الطريقة المثلى لتفويق السهام . (٢)

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ٧٤ – ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الترجمة العربية ، ص : ٧٨ – ٨٦ .

وموقف أخير أراد المؤلف أن يصور فيه عودة الحياة إلى أدونيس في صورة زهرة جديدة ، فقد قدمت زوي إلى فينوس المنديل الذي سبق أن أعطته لها كي تضعه على جسد أدونيس ، ولكنه خضب بالدماء بعد أن تسامى جسد أدونيس وتلاشى ، فسحبت فينوس المنديل على الأرض ، ونتج عن ذلك ظهور زنابق عديدة ، وقد تبع ظهورها حركة نشطة على المسرح .

زوي : وهذا منديلك مضرجاً بدمه .

(تركع بركبة واحدة على الأرض وتعطي المنديل لفينوس، فتأخذ المنديل وتسير ببطء نحو المؤخرة وهم وراءها، ثم تنحي وتسحب المنديل على الأرض أمام بيت أدونيس).

فينوس: حرام على كل إنسان أن يطأ بقدمه هذه الأرض المضرجة بالدماء، حرام على كل أحد أن يتخطى هذه العتبة التي كسبت الحمرة من أنقى دم في الوجود.

• • • •

سوستيم : ( الذي ظل في المؤخرة ) رحماك اللهم . واعجباه ! هل رأت مولاتي ، إن الزهر لينبت حيث مر منديلها ؟

زوي : حقاً !

مارشيال : أي الله !

سوستيم : إنها زنابق !

فينوس: زنابق!

سوستيم : ما أشد بهاءها . ما أجمل از دهارها . تالله إنها لمعجزة .

ملاك الحب : ( مفتوناً ) وأية معجزة !

سوستيم : عهد على أن أتعهدها ما حييت .

فينوس : أدونيس ! أدونيس ! أفديك نبتة ناشئة أو عصارة سائلة أو حمية وشبابا ....

إلى نهاية الموقف ، الذي تنتهي المسرحية بنهايته . (١)

ويمكن أن نضيف إلى هذه المواقف المسرحية ، ما تبعها ، وما تبع العمل المسرحي كله من موثرات صوتية ، كصوت الديكة ، وزقزقـــة العصافير ، وتغريد البلابل مع افتتاح الستار ، للتعبير عن بزوغ فجر يوم جديد، وأن الخروج إلى الصيد يبدأ مع أول إشراقة للشمس وربما قبل ذلك.

ومن المؤثرات الصوتية التي استخدمت كذلك ، استخدام البوق عند الخروج إلى الصيد ، وكذلك قرع الطبول ، أو حتى إطلاق صيحة الحرب (ها هو وهو فا (٢) ) وكأنهما (أدونيس وصديقه) متوجهان إلى معركة مع الوحوش الكاسرة . وكذلك أصوات انطلاق سهام كيوبيد ، عندما أطلقها على سوستيم وأصابته في القاب ، وأطلقها على أدونيس ولم يوفق في إصابته ، وقد أطلق عليه أربعة سهام ، صحب كل سهم منها ، مؤثر صوتي يعبر عن انطلاق الدهم .



### من وحي العصر الحديث :

تعرض المسرحية لأسطورة قديمة ، ترجع في قدمها إلى عصور ما قبل التاريخ ، ومع هذا فقد ضمنها المؤلف بعض الأفكار المعاصرة التي نجدها

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ١٠٤ – ١٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الترجمة العربية ، ص : ٤٨ .

في أسطورة أوفيد ، ولا في قصيدة شكسبير ، ومن هذه المواقف أو الأفكار ال تتفق وروح العصر الحديث ، ما يلي :

بدت فينوس فتاة عصرية تقطن منزلاً تحيط به الورود والرياحين من كل جانب ، ويوجد في خدمتها الوصيفات والخدم ، والأهم من هذا كله أنها تكتب مذكرات خاصة تسجل فيها جولات الحب التي تخوض غمارها، ثم تجعل هذه المذكرات في متناول أترابها كي يُتقررن بمهارتها في مضمار الغزل ، وكم حفل العصر الحديث بمذكرات كتبتها أديبات في الشرق أو الغرب، سجلن فيها جولات عشقهن . وقد جاء الحديث عن هذه المذكرات عندما قالت زوي لسيدتها فينوس :

زوي: أرجو سيدتي العفو ، فأنا حديثة العهد بالخدمة ، لقدتصفحت على عجل تلك المذكرات التي تفضلت فأو دعتها لدي ... قرأتها في لمحة ... حقاً إنها قصص رائعة ... غير أني أدع التفاصيل جانباً وأود الآن أن أعرف شيئاً : هل كان في الإمكان مقاومة إغراء سيدتي أحياناً ؟

فينوس: أبدآ يا ابنتي !

زوي: حسناً ، ولكن ، لتصفح عني سيدتي ، إنني شديدة الخوف من أن يفتح هذا الشاب باب الفصل الأول من فصول المقاومة .... (١)

كما أنها فتاة عصرية تراسل الصديقات والأصدقاء ، فتأتيها الرسائل على دارها،ولكن يخطىء ساعي البريد ويسلم إحدى رسائلها إلى أدونيس، فيقرأ اسمها على الغلاف ، ولم يكن يعرفه من قبل . (٢)

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ٥٠ – ٥١ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص : ٧٤ .

ويشاركها أدونيس نفس الصفة ، فهو شاب عصري يضع حول معصمه ساعة يد ينظر إليها بمجرد دخوله إلى المسرح (۱) ، وهذه زوي تصفه لسياتها فينوس بصفات يتمتع أصحابها بإعجاب خاص بين شباب هذا العصر :

« إنه صائد ماهر ، ضابط جريء . لاعب كرة قدير . وربما كان ملاكماً أيضاً ... » (٢)

وهذه فينوس تتحدث عن عصريته ، فتقول له بعد أن رفض الاستجابة لغوايتها ، وأبى حبها :

« نعم أنت على حق ! ما أقدر كم على التحكم في أنفسكم يا شباب هذا الجيل ! ... لا يستطيع أحد أن ينتزعكم من أنفسكم . ولا يستطيع أحد أن يثير فيها الفتون ، أليس كذلك ؟ » ... (٣)

وإذا كان أندريه أوبيه قد ألبس كلاً من فينوس وأدونيس حلة بشرية وخلع عنهما حلتهما الملائكية ، فقد جاز له أن يرفع من شأن الإنسان ويبالغ في تكريمه ، بل ويضعه في مكانة أسمى من مكانة الآلهة أنفسهم ، وحجته في هذا أن حصيلة البشر من المعرفة تفوق حصيلة الآلهة في هذا المضمار ، لأن حصيلة الآلهة محدودة لا تتجدد ، أما حصيلة البشر فإنها متجددة بتجدد أجيال الشباب الآدمي جيلاً بعد جيل ، فقد قالت زوي معقبة على عدم اكتراث أدونيس بفينوس، ورفضه الحضور لتقديم الاعتذار عما بدر منه ومن صديقه من صيحات قد تكون أفزعت فينوس من نومها :

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ص: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ، ص : ٧٨ .

زوي: إني لأخدع نفسي خداعاً شديداً إذا ظننت أن هذا الشاب لن يثير المتاعب لسيدتي . إنها تتخيل أنها حسبها أن تظهر فتقهر . ولكن ، ما أشد جهل الآلهة ! فهم يحسبون أنهم بما تميزوا من صفة الخلود ... وبما ملكوا من الإحاطة بأحوال الناس إحاطة عامة قد عرفوا كل شيء عن الإنسان، ولكن هناك من التغيرات على الأرض في غضون عام واحد ما يربو على ما يحدث منها في السماء في قرن من الزمان ، ثم إن الآلهة ليس عندها ما عند الآدميين من أجيال الشباب التي تزدهر كل آن . وهذا لعمري فارق كبير ! (١)

وما دام الإندان مكرماً إلى هذا الحد ، فعليه أن يحافظ على كرامته ، وأن يكون له كبرياؤه الذي يأبى أن ينتقص منه شيء ، ولعل هذا الموقف متفق مع ميثاق حتموق الإندان الذي يحفظ لكل إندان كرامته مهما قل شأنه ،أو صغر مركزه في الحياة . وقاء ظهرت هذه الدعوة على لدان سوستيم عندما رفض تعنيف فينوس له ، واتهامها إياه بأنه جعل الحايقة تثير الدبخرية وتبعث في النفس الدام ، ومما قاله :

« مولاتي ، أنا خادمك ، خادمك المطيع ، غير أنِّي لي كبريائي » ! (٢)

\* \* \*

من ذات المؤلف:

إذا كان شكسبير موجوداً في قصيدته من خلال قدراته الفنية واللغوية

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ، ص : ٩٩ - ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ، ص : ٥٨ .

أو من خلال الحديث عن طبيعة المنطقة التي عاش فيها ، أو من خلال بعض السجايا التي كان يتخلق بها ، فسإن أندريه أوبيه موجود هو الآخر ، في مسرحيته ، فبالإضافة إلى قادرته على مسرحة القصيدة ، فإنه موجود من خلال بعض الآراء والمواقف التي تتفق ونظرته إلى الحياة ، أو تتفق مع تجارب مرت به في حياته الخاصة ، ومن هذه المواقف والآراء :

كان أندريه أوبيه على علم وخبرة باستعمال بعض الأسلحة ، وكيفية التصويب نحو الهدف ، فقاد أشرنا في التقديم للمسرحية بأنه تلقى تدريبه العسكري ثم انضم إلى صفوف المحاربين خلال الحرب العالمية الأولى، وجرح خلال الحرب جراحاً خطيرة ، وقد ظهر أثر هذه الخبرة عندما تحدث على لسان فينوس وهي تشرف على تدريب كيوبيا، ، وتعلمه كيف يطلق السهام :

ملاك الحب: سيدتي إنني أتمرن. أنت أذنت لي بالمران.

فينوس: لقد أقمت لك في مؤخرة الحديقة حلبة رائعة لسهامك. أطلقها على الأشجار ، أطلقها على الحيطان ، أطلقها على الرجال إذا شئت ، أما الطيور فلا تطلق عليها شيئاً.

ملاك الحب: سمعاً وطاعة يا سيدتي

فينوس: .... أرني مدى التقدم الذي تقدمته. قف هنا وصوب سهمك نحو تلك الشجرة ... اعدل قامتك. لتكن ساقاك الصغيرتان عموديتين ولينتين. ولتكن حركة ذراعك الأيمن لينة هي الأخرى. ارفع مرفقك الأيمن قليلاً. مل برأسك بعض الشيء. أطلق سهمك. حسناً أيها العزيز.

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ٥٧ .

وقد تحدث المؤلف عن هذه الخبرة في موضع آخر ، وذلك عندما كان كيوبيد يفوق سهامه صوب قلب أدونيس ، ولكنه أخفق ، فحاول أدونيس أن يعلمه كيف يُحسن إصابة الهدف :

أدونيس : طاش السهم أيها الطفل الصغير ، هل تريد أن ألقنك درسا ؟

أدونيس: طاش للمرة الثانية!

ملاك الحب : ( مغيظاً ) يا للعجب ؟

أدونيس : من هو ذلك الغر الذي علمك رمي السهام ؟ ( للمرة الثالثة يفوق ملاك الحب سهمه ووجهه قد احمر غضباً )

أدونيس : يا للوضع الخاطيء ، هل أنت مخلوق من خشب أيها الصغير ؟ ينبغي أن تستعمل مرونتك ! ليس هكذا يا فتى ! ( ينطلق السهم الثالث . أدونيس يجري ويؤدي نفس الحركة . الملاك يدق الأرض بقدمه )

أدونيس : مهلاً . مهلاً . اهدأ قليلاً . حاول مرة ثانية . أجل ! أجل أجل أجل ! أجل ! هكذا ! هكذا ! هذا أفضل ، يبدو أنك ستحسن التصويب هذه المرة ، هيا ! أطلق !

(1)

ومن خلال الحاميث الذي يا،ور بن أبطال المسرحية ندرك أن أندريه أوبيه يدافع عن الرجال إذ أنهم ليسوا أشراراً أو مذنبين حتى يستحقوا الطعان ، وقد قال بهذا الرأي عناءما وجه أدونيس الحديث إلى كيوبيد

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ٧٩ – ٨٠ .

ناصحاً إياه بإطلاق سهامه على الحيوانات لا على الرجال كما تأمره فينوس :

أدونيس : ... أيها الصبي الوديع ، الشجاع ... ستصبح يوماً ما بطلاً ! سترى ذلك بنفسك ! سترى ! ولكن لا تطلق سهامك على الرجال، فالرجال كما تعلم ليسوا بأشرار . أطلق سهامك على الحيوانات! أتفهمني ؟ على البهائم .

ملاك الحب: سمعاً وطاعة (١)

كما يبدو دفاع أندريه عن الذكور في تحويله جواد أدونيس الذكر كما جاء في قصيدة شكسبر إلى فرس (مؤنث) ، ولعله أراد القول بأن الاندفاع وراء الشهوة من سمات الإناث لا الذكور ، فها هو فرس أدونيس – مثلها مثل فينوس – ما إن رأت جواداً جميلاً حتى أعجبت به ، وفكت رباطها وأسرعت في إثره ، تعرض نفسها عليه ، وتستميله بدلالها وغوايتها ، كي تنعم بواصله . (٢) ومع هذا فإنني أرى أن شكسبير كان أكثر توفيقاً في جعل دابة أدونيس ذكراً لا أنثى ، حتى يستطيع أن يوضح أن ما يرفضه الفتى أدونيس لا يتفق وطبيعة الذكور ، فهذا جواده الذكر يمارس الهوى ويستجيب لداعي العشق ونداء اللذة .

وأخيراً فإن أندريه أوبيه خلع على فينوس رداءً من ذاته ، فقد رجّىحتُ في تقديمي للمسرحية بأن الكاتب قد كتبها وهو في سن متقدمة بدأ يشكو أيامها الكهولة والشيخوخة وما يصاحب هذه المرحلة من آلام وهموم ، فهذه فينوس ذات الربيع الدائم وإلهة الجمال التي تعيش في شباب مستمر

إ (١) نفس المصدر ، ص : ٨١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص : ٧٠ - ٧٢ .

قد جعلها الكاتب تشكّو كبر السن وآلام الشيخوخة ، وقد عبر الكاتب عن رأيه هذا خلال الحوار الذي دار بين فينوس والمنية :

المنية : .... ما أشد ما نضر جمالك منذ التقينا آخر مرة ! فينوس : ألف حمد لله يا سيدتي ، غير أني أتقدم في السن كمـــا تعلمين !

المنية : أبداً . أبداً . لا شيء من ذلك ! وجنة من عقيق ، وصدر منشرح ! أنت امرأة سعيدة يا سيدتي !

فينوس : لا تصدقي ذلك ، قلت لك أنِّي أتقدم في السن ، والسن عجلبة للهموم ! (١)

#### \* \* \*

بعد هذا العرض السريع للمسرحية ، ولما أضافه إليها أندريه أوبيه ، يمكن القول بأنه نجح في مسرحتها ونقلها من قصيدة ناجحة مكتوبة ، إلى مسرحية ناجحة تمثل على خشبة المسرح ، ولم يكن مجرد مترجم لعمل شاعر كبير هو شكسبير ، بل إنه أفاض عليها من خبرته الواسعة بعالم المسرح والتمثيل ، مما حدا بالمترجم العربي الأستاذ محمود صابر أن يقول : « فهي إذن قد جمعت بحق أصالة الأدب الإنجليزي ، وسمو الفن الفرنسي معاً (٢) »

<sup>(</sup>١) الترجمة العربية ، ص : ٩٠ – ٩١ .

<sup>·</sup> ٩ : ص : ٩ من المصدر ، ص : ٩ .

# الفَصِّل السَّرابع

منظومـــة زهــــره ومنوجهـــر للشاعر الإيراني إيرج ميرزا



# منظومة زهره ومنوجهر

# شعر إيرج ميرزا

#### تقديم:

ولد إبرج ميرزا الذي لقب فيما بعد بجلال الممالك في تبريز عام ١٢٩١ ه.ق ( ١٨٧٤ م ) ويتصل نسبه بالأسرة القاجارية الحاكمة في ذلك الوقت، وقد نشأ في بيت يحب الأدب ويعمل به ، فقد كان كل من أبيه وجده شاعرين ، ولكنه بزَّهما بعد ذلك ، وأصبح اسمه في مضمار الشعر أكثر شهرة وذيوعاً منهما . وقد تعلم ايرج العلوم المتعارف عليها في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي ، حيث تعلم اللغتين العربية والفارسية ، وما يتصل بهما من علوم إسلامية ولغوية ، كما أتاحت له ظروفه الأسرية ، واتصاله بالطبقة الحاكمة أن يتعلم اللغة الفرنسية على يد معلم خاص هو المسيو لامبر » .

وعلى عادة أبناء الأسر المقتدرة في ذلك الوقت ، تزوج ايرج وله من العمر ستة عشر عاماً ، ولكن الحياة لم تستمر على عطائها معه ، فقد توفي والده وله من العمر تسعة عشر عاماً ، مما أصبح معه ايرج مسئولاً عن أسرته الصغيرة وكذلك أسرة أبيه ، فكف عن مواصلة الدرس واضطر إلى الانخراط في سلك الوظائف العامة فتقلد عدة مناصب في مصلحة الجمارك حيث عمل مترجماً

لَغَة الْفرندية مع بعض المُديتشارين الْفرنديين العاملين في هذه المصاحة ، كما تقلد مناصب مالية وضرائبية أخرى ، زد على ذلك أنه عمل فترة في بداية حياته شاعراً لدىولى العهد الذي كان يقطن مدينة تبريز ممثلاً لوالده الشاه في هذه المدينة ، وقد كفل له عمله مع ولي العهد ورجال الدولة فرصة الدفر ذات مرة إلى إنجلترا ، وأخيراً تبرم بالوظيفة ، فآثر اعتزال العمل في الدولة وعكف على عقد مجالس الشعر والشراب في بيته بطهران ، فكان يؤم مجلسه كبار شعراء إيران وأدبائها ، وكذلك محبو شعره إلى أن وافته المنية بغتة في العام الخامس والعشرين من القرن العشرين . (١)

ومن أهم ما نظمه هذا الشاعر — الذي يعد أعظم شاعر أنجبته إيران في العصر الحديث — منظومة « زهره ومنوچهر » . وفد نظمها الشاعر في العام الأخير من حياته ، حتى إنه قد فارق الحياة قبل أن يتم الأسطورة ، وقام شعراء آخرون بنظم بقيتها ، ومن الذين أسهموا في هذا المضمار كل من الدكتور محمود حسابي عالم الفيزياء والذي تولى من قبل منصب العمادة في كلية العلوم بجامعة طهران ، وكذلك الشاعر مصطفى قلى بن سليمان الشيباني الذي كان يتخلص باسم « أديب » .

وتقع المنظومة كما جاءت في نسخة الديوان الذي نشره الدكتور محمد جعفر محجوب في خمسمائة وأربعة وثمانين بيتاً ، وقد اختلفت الآراء في عدد الأبيات التي نظمها ايرج ، وتلك التي أكملها غيره ، وقد تراوح عدد الأبيات التي نظمها ايرج حسب طبعات الديوان المختلفة ما بين أربعمائة وخمسة وثلاثين بيتاً ، وأربعمائة وثلاثة وخمسين بيتاً .

<sup>(</sup>١) لمعرفة المزيد عن حياة ايرج ميرزا وشعره ، يمكن الرجوع إلى ديوانه الذي نشره وقدم له الدكتور محمد جعفر محجوب ، طهران ١٣٥٣ ش ، از صبا تانيما : يحيى آرين بور ، ج٢ ، تهران ١٣٥٩ ش،أفكار وآثار ايرج : سيد هادي حاثري : تهران ١٣٣٤ ش ، أدبيات معاصر : رشيد باسعي ، طهران ١٣١٦ ش وغيرها من الكتب التي أرخت للشاعر وأدبه .

وقد نظم إيرج أسطورته على نمط قصيدة شكسبير فينوس وأدونيس ولكن هل نظمها والأصل الإنجليزي تحت بصره ، أم اعتمد على ترجمة لهذه القصيدة ؟

من المعروف أن ايرج قله سافر في صحبة أولي الأمر ذات مرة إلى لندن، ولكن لا يعنى هذا أنه كان يجيد اللغة الإنجليزية ، بل الثابت عنه أنه كان يجياء اللغة الفرنسية ، حيث تعلمها ، ثم اشتغل مترجماً للغـــة الفرنسية بإدارة الجمارك ، هذا بالإضافة إلى إجادته اللغتين الفارسية والعربية ، ولكن لم يرد في الأخبار أن قصيدة شكسبير قد ترجمت إلى اللغة العربية في ذلك الوقت الذي نظم فيه ايرج منظومته، وعلى هذا فإننا نستبعد أنه قرأ الأسطورة في ترجمة عربية ، ويبقى أمامنا افتراض منطقي بأن ايرج قد اطلع عـــلى الأسطورة من خلال ترجمة إما فرنسية وإما فارسية لقصيدة شكسبير ، أما عن احتمال أنه قرأها من خلال اللغة الفارسية فهو أمر وارد وإن لم نعرف من الذي قام بهذه الترجمة ، وهل كانت ترجمة منشورة ــ وإن لم نحظ بنسخة منها ــ أم أنها كانت ترجمة خطية اطلع عليها ايرج ونظم على غرارها ، ولكن هذه الترجمة الخطية لم تتح لها الفرَّصة فتُطبع . وعلى هذا فإن الاحتمال الأقوى أن يكون ايرج قد اطلع على الأسطورة من خلال ترجمة فرنسية لقصيدة شكسبير ، وقد ذكرت في الفصل الثالث أن أدب شكسبير كان متداولاً في فرنسا منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ، وعلى هذا فمن المحتمل أن تكون قصيدة شكسبير قد ترجمت أكثر من مرة إلى اللغة الفرنسية ، وأن يكون ايرج قد اطلع على إحدى هذه الترجمات.

ولست أعني بالترجمة الفرنسية تلك المسرحية التي ألفها أندريه أوبيه عن قصيدة شكسبير ، والتي تعرضنا لدراستها في الفصل السابق من هذا الكتاب ، بل أعني ترجمة دقيقة للقصيدة دون تحريف تقريباً ودون إضافات كما حدث فيما فعله أندريه أوبيه في مسرحيته ، والدليل على ذلك

أن الجزء الذي نظمه ايرج من الأسطورة يكاديكون متفقاً في خطوطه الأساسية مع النص الإنجليزي ، أما ما ورد بالمنظومة الفارسية من إضافات ، فإنها من صنع ايرج نفسه ، وذلك لأنها — كما سنعرف بعد عرض المنظومة — تتفق والرداء الفارسي الذي خلعه ايرج ميرزا على الأسطورة .

ولكن؛ إذا كان إيرج قد التزم الخطوط العريضه للأسطورة كما جاءت في قصيدة شكسبير ، فإن الشعراء الذين أسهموا في إتمام الأسطورة بعد وفاة ايرج لم يلتزموا متابعة شكسبير في هذا الأمر ، بل إن كل واحد من هؤلاء قد أتم الأسطورة وفق هواه ، وحسب ما تصوره دون الرجوع إلى قصيدة شكسبير ، وذلك إما لأنه لم يرغب في هذا الالتزام ، واما لأنه لم يكن يعرف أن ايرج كان ينظم أسطورته على غرار ما أقدم عليه الشاعر الإنجليزي الكبير وليام شكسبير . ونتيجة لهذا ، فإننا سنلاحظ عند عرض المنظومة أن الجزء الأخير لم يأت موافقاً للأصل الإنجليزي .

أما عن تغيير اسم بطلي الأسطورة ، فمرده إلى رغبة الشاعر ايرج ميرزا — كما سنعرف فيما بعد — في إلباس الأسطورة لباساً فارسياً ، ولكن هل اقتصر ما أدخله إيرج ميرزا على تغيير الاسمين فقط ، أم أنه أضاف العديد من الأفكار والآراء والسمات الفارسية إلى الأسطورة ؟

للاجابة عن هذا السؤال يجمل بنا أن نقدم عرضاً للمنظومة الفارسية « زهره ومنوچهر » ، ثم نناقش بعد ذلك ، مواطن الاتفساق وكدلك مواطن الاختلاف بينها وبين قصيدة شكسبير « فينوس وأدونيس » . وأخيراً نستطيع الحكم على ما فعله ايرج ، من حيث كونه مجرد مترجم ، أم كان مبدعاً بالإضافة إلى نسجه الخيوط الأساسية على غرار الأصل الإنجليزي لشكسبير .



# عرض عام لمنظومة : ﴿ زَهْرُهُ وَمُنُوجِهُمْ ﴾

قبل أن تشرق الشمس من خادرها ، وقبل أن يفيق النرجس من سباته ، كانت براعم الحميلة ذات الرائحة الزكية تغسل بقطرات الندى وجهها ويديها ، ثم وقفت بعد ذلك في انتظار هبوب رياح السحر كي تجفف تلك القطرات .

اليوم يوم الجمعة ، وهو يوم عطلة ، لذا استيقظ في هذا الوقت المبكر صاحب الوجه المشرق ، الملازم الأول زينة الجيش ، من أسماه أبوه «منوچهر » الشبيه بالبدر ، المثل المحتذى في الجمال والرونق ، ومن تتلألأ أزرار بزته العسكرية ، تلك الأزرار التي نقش على كل منها أسله رابض ، والذي حيكت على قلندوته لبة شبيهة بالهلال . استيقظ مبكراً كي ينعم بيوم العطلة من أوله إلى آخره ، إنه يريد أن يقضي هذا اليوم وفق مراده ، ويحقق فيه أمانيه ، وهل هناك أمنية أفضل من الصيد ! لذا طلب إعاداد الفرس والبندقية والأعيرة ، وتوجه بلا توان أو تأخير صوب الصحراء ، صوب ساحة الصيد والمتعة ، ذهب كي يطارد الغزلان والوعول ، ويعود عملاً بالعديا ، منها .

وفي نفس الوقت من ذلك الصباح الباكر ، أرادت الزهرة كبرى بنات القمر وإلهة العشق وربة الدلال،أن تستريح من عملها بعض الوقت، ففكرت في الهبوط إلى الأرض كي تتجول بين رياضها ، فتجدد نشاطها ثم تعود إلى السماء مرة أخرى كي تزاول مهامها . واستعدت لهذا الهبوط حيث خلعت أردية الملائكة ، ولبست حجاب المرأة الإيرانية ، ثم هبطت من عطارد صوب الأرض ، وتوجهت إلى حيث يوجد منوچهر .

وتحت ظلال شجرة على حافة نبع ، التقت عيناها بعيني ذلك الفارس فأصابتها سهام نظراته إصابة نافذة، وإذا برعدة عنيفة تسيطر عليها ، فامتقع لونها ، وشحب جمالها ، وهكذا أصبحت أسيرة لقلب واحد ، وهي التي تأسر مئات القلوب ، لقد أصبحت أسيرة لذلك الشاب الجدور ! وأمام هذا الضعف المفاجىء أخذت تحدث نفهها ، وتمأل عن سر ضعفها ، ومما قالته .

إنني باعثة العشق وصانعته ، فلم هذا الضعف ؟ وعلام هذا الوهن ؟ وإنني دات طبيعة ملائكية ، فكيف أصبح أسيرة لآدهي ؟ إنني ربة العشق وإلهة الشوق، فكيف يستطيع هذا الفتى إحراز التفوق على الإن كانت قبضتي مهد العشق ، فكيف يعض وليدي بعد ذلك إصبعي ؟ سأضع شباكي في طريق ذلك اليافع ، وسألقي في قلبه بذرة العشق ، فأصيبه ، وسأتخذ منه غزالا أقوم بصيده . سألمس خديه وأذنيه بيدي ، فأفقده عقله ولبه ، وبغمزة واحدة من حاجبي ، سرعان ما ينقبل على ويتبعني كظلي ، إنني من ينردي البشر ، ويجعلهم عاشتين أو معشوقين ، ومع أنه جناءي ، فدأجعله تابعي وأدفعه للانصراف عن الجيش .

قالت هذا وأكثر منه كي تشحذ من عزيمتها ، وتقوي من ضعفها ، لعلها تسترجع ما فتمدت من جرأة وإقدام ، تقدمت منه وهي تحاول إخفاء عجزها ، وإظهار دلالها ورقتها ، وقالت له : عليك السلام يا ابن الشمس والقمر ، ليجنبك الله عين السوء والشر ! يا من يفضل البشر ، بل يا من هو أجمل مني وأكمل ، بل يا من إليك يشتاق الحالق ، أنت في روضة الحسن وردة ويمامة ، حيث يتصارع على وجهك الإحمرار والبياض ، ما أجمل خلقتك وأبهاها ، لقا. ضيقت بحسن خلقتك عرصة الدنيا وساحتها ، فكيف يحلو لها أن تتزين بعد ذلك ؟ وأنت لم تترك لها فرصة كي تبدي جمالها وحُسنها ؟ بدونك ينعدم الصفاء في الدنيا ، هيا نغتنم فرصة هذه الروضة الحميلة يا مليكي ، لتترجل عن فرسك ، ولتضع يا غصن الورد قدمك على الخضرة . فما أبهاه من صبح ! وما أجملها من بجلس سوياً على هذه المروج ، ونقضي وقتاً سعياءاً . دع الزمام وترجل إلى جانبي ، وإن ترغب بسطت لك كفي كي يكون ركاباً تنزل عليه ، فإن تضع قدمك على كنفي ، تسر الحرارة والدفء في قلبي ! كما يمكنك أن تضع قدمك على كنفي ، تسر الحرارة والدفء في قلبي ! كما يمكنك أن تضع قدمك على كنفي ، تم تنزل بعد ذلك إلى أحضاني ، فهيا إلى صدري حي نفترش بعد ذلك المروج الحضراء ، فأمنحك قبلات عذاباً دون حصر أو عد ، كما سأقص عليك آلاف القصص الحميلة .

لا داعي لاجتياز الجبال والفيافي من أجل الغزلان ، ولا تحمل المشاق من أجل الوعول ، إن الجو شديد الحرارة بالجبل ، فتوقف يا شبيهاً بالغزال عن الصيد وتعقب الطرائد . من الحيف أن تصيب حرارة الشمس هذا الوجه النضر بالذبول والضمور ، أو أن يستقر الغبار على طرتيك نتيجة لهبوب العواصف والأعاصير .

سمع منوچهر كل ما قالته، ولكنه لم يستشعر في قلبه أي محبة تجاهها، فقد كانت روح الفتى كقلبه خلية من أي تفكير، إنه غير عابىء بربة الحمال، إنه ما زال يافعاً لا يعرف الحب ولم يذق بعد طعم العشق، إنه لم يتخط السادسة عشرة من عمره بعا، ، فكيف يكون قد خبر العشق أو

تذوق الصهباء ، إن طبعه العبكري كان يحول بينه وبين العشق والهوى ، كما امتنع عن الإجابة لما اعتراه من خجل وحياء !

أدركت الزهرة مقدار حيرته ، وعدم خبرته فبادرته بالحديث مرة أخرى ، حيث قالت له :

أيها الفتى الجميل ، كفاك تردداً ، ولا داعي للتأخير في فعل الخير ! أترى كل هذا الحب والتوله مني ، ثم لا تترجل عن جوادك كي تكون في جواري . صُبح بهذا الإشراق ، وخميلة بهذه النضارة ، وفتاة بهذا الجمال كل هذا ملكك ، ومن الظلم أن تظل على تمنعك ، وأن تتمسك بهذا التزمت وذلك التعنت . لا داعي للضغط على شفتيك هكذا ! لا داعي كي لا تفقدهما لونهما الياقوتي . لقد أعطيت هذا الفم الدقيق وتلك الشفة الياقوتية كي توزع القبلات ، فتأخذ أحياناً وتعطي أحياناً ، فيمكنك أن تأخذ مني في عشر ثوان ثلاثين قبلة متعاقبة ، أو آخذ منك قبلة واحدة تكون في الطول أكثر من الثلاثين .

قالت كل هذا ، ولم ينطق بحرف ، لا فائدة من الكلام ، ولا جدوى من الحديث ، هيا إلى العمل ، لقد جذبته جذبة عنيفة ، فإذا به يدقط عن الفرس ويستقر إلى جوارها على المروج . لقد رقدا متجاورين ، والتصق خداهما ، فاكتست وجنتا كل منهما بالحمرة ، وجنتاها بحمرة الشهوة ، ووجنتاه بحمرة الحجل ! هكذا اصطدمت الشهوة بالخجل ، فأصبح الأمر غاية في الصعوبة! ثم مدت الزهرة اللعوب يدها نحوه كي تداعبه وتمتعه ؛ لقد أخذت تفك بأناملها الحانية أزرار بزته ، كما رفعت القبعة عن رأسه ، وأخذت تصفف بيدها شعره ، فسرى البرق من مفرقه إلى قلبه ، ثم انحنت عليه كي تقبله ، فإذا به بمتقع لونه ، ويرتجف جسده ، وكأن في هده القبلات فناءه ، حيث ستصرفه عن الجندية ، وتضعف من روحه العدكرية

فارتد إلى الوراء ، كي لا يمكنها من تقبيله ، ولكن الزهرة لا تأبه لهذه الحركة ، إنها عاقدة العزم على تقبيله ، إنها لن تترك الفرصة تضيع من يدها ، فكل ثمار لا تقطف في حينها ، سرعان ما تذبل وتسقط عن غصنها .

ثم قالت : لماذا تشيح بوجهك بعيداً عن وجهي ؟ هل وجدت من تفضلني ؟ وهل تعلق قلبك بغيري ؟ أم أنك وجدت شفتي تنقصهما العدوبة والحلاوة ؟ لو أنك جردت سيفك في وجهي ، لكان أفضل من أن تبخل علي "بقبلة ! لماذا تتجهم هكذا ؟ هل أنا دميمة الحلقة ؟ أي عيب يعتريني من الرأس إلى القدم ؟ هل يوجد من يفوقني حسناً وجمالاً ؟

ثم أخذت تصف له جسدها جزءاً جزءاً ، ما ظهر منه وما خفي ، لعله يدرك ما يتمتع به هذا الجسد من مقاييس مثالية للجمال فيقبل عليها .

بعد ذلك نهضت كي ترقص ليرى قدها المياس ، وقالت وهي ترقص: عندما أتمايل نشوانة ، سرعان ما تسري النشوة في كل شيء ، وعندما أرقص على هذه المروج ، فلن ترى لأقدامي أي أثر على الخضرة ، إنني كالفراشة أنتقل من وردة إلى وردة، إن رقصي على رؤوس الورود كرقص الشعاع أمام المصباح . ما أكثر إشراق جسدي وضياءه ، فلتمع نظرك بالنظر إليه ، ولكن ، أجمل من ذلك أن تتمتع بالقبل . إن قبلتي أشهى وأحلى من كل حلو ، سواء أكان سكراً أم عسلاً ، لن تعرف حلاوة القبلة ولذتها ، إلا إذا قبلتني اثنتين أو ثلاثاً . لاتتدلل هكذا ، إنني أفضلك في مجال الحسن والجمال . لا ، لقد أخطأت ، إنك تفرقني في الجمال ، بل إنك المبدي في كل حسن وبهاء . هيا ، سارع بتقبيلي ولو قبلة واحدة ، فإن كانت غير عذبة ، خذها ثانية !

لا تقطب الجبين هكذا ، واستمع إلى ما أعرضه عليك ، إنني لنآخذها بلا مقابل ، بل أقرضني إياها . ماذا يحدث إن تقرضني قبلة ؟ سأعيدها لك بعد لحظة ، بل سأزيد عليها أخرى . لا أقول : أعطني قبلة بلا مقابل ، بل أعطني قبلة ، بل سأزيد عليها أخرى . لا أقول : أعطني قبلة بلا مقابل ، بل أعطني قبلة ، وخذ اثنتين ! لماذا تغلق باب التعامل ؛ إن الفائدة لا تتحقق الإ بالتعامل . أعطني القبلة عن طيب خاطر ، وإلا فرآ خذها بالحيلة والدهاء ، فإما أن تعطيني القبلة عن طيب خاطر ، وإلا فرآ خذها بالحيلة والدهاء ، لقد تجاوز الحديث حد اللياقة! وإذا كان كلامي قد آلمك ، فماذا أفعل وقد لقد تجاوز الحديث حد اللياقة! وإذا كان كلامي قد آلمك ، فماذا أفعل وقد موقعني عشقك في اضطراب وحيرة ؛ هيا سارع بتقديم القرض ، ثم لتأخذ من شفتي قبلات وقبلات ، وإذا انتهيت ، فابدأ من جديد . إن جسدي كله من الرأس إلى القدم مرعى لك يا غزالي الحبيب ! ارتع في كل ركن تريد ، واقطف أي وردة تجدها ، إذ ليس محظوراً عليك أي شيء ، الثمار يانعة وليس هناك مسن رقيب . وإن لهم تكن تادرك كيف السبيل ، فلتكن يانعة وليس هناك مسن رقيب . وإن لهم تكن تادرك كيف السبيل ، فلتكن

هيا نمثل معاً لعبة الصيد والصائد ، لتكن أنت الصياد وأنا الطريدة . سأجري ، وما عليك إلا أن تلحق بي ، إنني لست الصيد الذي يجفل منك ، بل سأتعب قدميك ولن تلحق بي ، ألق سهمك وسأمسك به في الهواء . وأسكنه صدري على الفور ، بل سأجري في إثر سهمك في كل صوب .

هيا أعصبُ عينيك ، ولتنتظر حتى أختفي ، ثم حاول أن تمسك بي . فإن تظفر بالزهرة ، تعطك كل ما تروم وأكثر .

هات الحصى وقامرني ، على أن يكون الرهان على القبلات لا على الأجوف من الكلمات .

هيا نجري إلى هذا الجدول المتدفق ، ولتنثر مياهه على جديدي ، هيا اقذفني بالمياه من الرأس إلى التمدم ، إن في هذا الصنيع ألواناً عديدة من المداعبة واللطف ، فعندما يبتل جديدي ، سرعان ما يلتصق به ردائي الرقيق

وبهذا تبدو لك تضاريس جسدي ، ويتضح لك كل خفي تحت الثياب .

هيا أقبل علي وقبلني ، ولكن إن كان مطلبك يتجاوز القبلة ، فسأربت على شفتيك بأنامل الأدب ، وإن امتدت يدك إلى كفلي ، فسيكون جزاؤك الصد ، وطالما لا تعبث اليد فيما بين السرة وأسفلها ، فإنك لن تفض بالحماقة السر المغلق ، ولكن إن تعدت يدك إلى المنطقة المحرمة ، فسأضرب على يدك بعود الورد .

فصل الربيع موسم اللعب والتدحرج على الخضرة ، ومن أجل ذلك يلتقي الأحبة ، فهيا بنا كفراشتين سعيدتين نطلق العنان لأنف أم رياح السحر ، بل هيا نتخلى عن أردية أهل الأرض ، ونصبح كلانا روحاً واحدة مجردة من كل العلائق ، وبهذا نمضي سوياً في آفاق النور ، ونختفي بعيداً عن أنظار البشر .

هيا نمثل القط والفأر ، لتكن أنت القط وأنا الفأر ، لتأسر فأرك بين أحضانك ، لتقفز كالقط كي تمسك بي بين أسنانك ، ثم دعني ، وابتعد عني ، ثم امسك بي مرة أخرى .

هيا وكن طفلي ، وارقد على ركبتَيّ ، وارضع اللبن من ثدييّ ، وتعطر بأربج الممك الفواح من ذؤابتي ، ولتداعب بشفتيك ثديي ، ولتعض برفق ياقوتتي . لتتنسم رائحتي وكأني وردة زكية ، ولترشف من جسدي وكأنني نبيذ صاف لتطرحني أرضاً ، ولتكشف عن جسدي ، ثم لتكن أنت غطائي !

تكلمت الزهرة ، وتدللت ، ولكنه ما زال على صده وتمنعه ، إنــه يخشى العشق ويهابه ، إن العشق دوامة مغرقة ، ومهابة مهلكة ، وأخير أتمالك زمام نفسه ، وقال لها معتذراً :

أيتها الشبيهة بالملاك ، والتوأم الثالث للقمر والمشتري ، إنني أدرك أنك

أرقى من الجنس البشري ، ولكنني لا أعرف الحقيقة ، فهل أنت بشر أم ملاك ؟ لا داعي لحداعي ، لأنك لن تنجحي أبداً في الإيقاع بي . ولا داعي للربت بيدك على وجهي ، فقد التهبت وجنتاي وكأنهما موسومتان . وإن تركت أصابعك أثرها على وجهي ، فأي عذر أقدمه لكل من يراني ، ويمعن النظر في وجهي ؟ وعندما أعود إلى البيت ، كيف يكون الموقف مع الحادمة؟ إن تر أثر هذا الوسم ، فإنها ولا شك ستكثر من الحديث والدؤال عن حقيقة الحدث ، وستظل تُرغي وتُزبد حتى منتصف الليل ، وهكذا يفتضح أمري !

لا داعي لكل هذه الحيل والألاعيب ، إذ لا جدوى منها ، إنني لا أهم بالحسان وصاحبات الدلال ، لقد حاولت كثير ات قبلك ، فلم يظفرن مني بأي عطف ، إن الحسان يتوافدن صوبي جماعة في إثر جماعة وكأنهن الديل ، فإن أطف عصراً « بلاله زار » تلتف الحسان وربات الجمال من حولي ، إنهن يردن تأبط ذراعي، ولكن مع أنني يافع وصاحب جمال وكمال ، إلا أنني لا أطيق محبة الحسان ، أو مصاحبة ربات الدلال والجمال .

لا فائدة مما تقولين أو تفعلين ، فلا مكان للمرأة في قلب المحارب ، وأنى لمن يأمر أو ينهي أن يسلم قلبه لأي امرأة؟ مكاني قلب الجيش ووسطه ، لذا لن أجعل مكاني قلب امرأة . كم قرأت عن مكر النساء في القصص والروايات ، لذا لن أسقط في شباكهن ، ولن أحيد عن جادة الطريق . الإخلاص للشاه مذهبي وحب الوطن عقيدتي ، إن يرني الشاه هكذا ، سرعان ما يخرجني من الجيش ، وإن يسمع الشاه بفعلتي ، يقدم على تأديبي . وإن يحدث الآن بيننا أي فعل ، فستحمل الرياح أخباره صوب الشاه ، وهكذا ما دمت أرتدي بزة عسكرية ، فليس لي الحق في مصاحبة النساء ! ولكن إن أتيت ُ إلى الصيد مرة أخرى مرتدياً ملابسي المدنية ، فلن يكون لي العذر في الابتعاد عنك ، فلا تجهدي نفسك في تعليم الجندي العشق يكون لي العذر في الابتعاد عنك ، فلا تجهدي نفسك في تعليم الجندي العشق

والدلال ، وإنما ادخري هذا الدلال ذخيرة تنفعك مع الآخرين . والآن الهضي وامضي إلى سبيلك .

صد العاشقات يزيدهن شوقاً وولهاً ، كما أن الدلال يزيد القلب المكلوم إدماء ونزفاً ، وكل ما صعب نواله ، زاد طلبه والتعلق به ، وكل ما سهل أمره ، رخصت قيمته وقل قدره ، فمع أنها سمعت منه آيات الصد والحرمان ، فإنها ازدادت تعلقاً به وولعاً ، وقالت في نفسها : كلما كان الشاب ساذجاً ، كان من السهل الظفر بقلبه وعواطفه ، لذا نهضت من مكانها بقد مياس ، نهضت كي تعاتبه وتشوقه ، وتدنيه وتبعده ، فاتهمته بالجنن والضّعف ، وأنه إذا كانلا يقوى على الصمود أمام امرأة ، فكيف يقوى على الصمود في ساحة القتال . وإذا لم يكن جباناً كما تقول ، فليبرهن على غلى الصمود في ساحة القتال . وإذا لم يكن جباناً كما تقول ، فليبرهن على ذلك بالإقبال عليها ، وبخاصة أنه لا وجود لأي رقيب يستطيع أن يشي به إلى قائده ، فيزج به في السجن ، أو يشكوه إلى شيخ يقيم عليه الحد ، كما أن الملك لن يعرف شيئاً عما حدث بينهما ، بل إنها ستبعث في قلب الملك حبه ، فلا داعي للخوف .

# ثم قالت له:

لا تكن ساذجاً، فالسذاجة لا يتأتى منها في هذه الأيام أي جدوك أو منفعة الحان تظل على هذه السذاجة وعدم النضج، فلن تفوز بأي ترقية في الجندية، أو تقدم . إنك نار متأججة ، فلم تؤثر الحبو والحمود ؟ إنك مياه جارية متدفقة ، فلم هذا الركود ؟ إن لم تكن قد أُعطيت هذا الحسن من أجل العشق فلهم أُعطيته ؟ لقد وُجهد الذهب من أجل البذل والعطاء ، كما نما الغضن من أجل الثمار، المصباح مهمته نشر الضياء ، والحديقة مهمتها التنزه والفرجة ، لقد وُجهد الدر الثمين من أجل الزينة ، كما خُلقت الفتاة البكر من أجل العرس والزواج ! أما جمالك فقد فاق كل الحدود ، لذا فمن الظلم ألا تهنأ بهذا الحلو والحال ، وألا تسعد بهذا الجمال . لا يتم العشق فمن الظلم ألا تهنأ بهذا الحول ، وألا تسعد بهذا الجمال . لا يتم العشق

إلا بوجود الوردة والبلبل معاً ، أما عشقتُك نفستك فلا جابوى منه ، حياة العشق ما أبهاها من حياة ، أما الكائن الذي لا يعشق فهو في عداد الموتى . وحسنك لا يتم صفاؤه إلا بالعشق ، إذ لا غنى للحد ن عن العشق، ولا غنى للعشق عن الحسن ، فهما لازم وملزوم ! لتدرك أن قيمة الشباب مرهونة بتلك الأيام التي ستظل فيها يافعاً شاباً ، ولكن عندما تطول ذقنك وتصل إلى إزارك ، فلن تجاد من يعشقك ويميل إليك . إن العشق يسري إلى القلوب هادئاً ، كما يسري النوم إلى الجفون ، أي أن العشق سهل القبول ، فكيف يبدو لك صعباً غير مقبول ؟ وإن لم تتوفر لك سمة العاشق ، فلست رجلاً بل قطعة من مرمر ، أو مجرد صورة متعددة الألوان والأصباغ ، أو تمثال من ذهب خلا من الروح .

كل ما تفوهت به عن العشق والمحبة ، بعياء كل البعد عن حقيقة العشق ومضمون المحبة، ومع هذا فإن شفتك الياقوتيةقا، وصفتك لي سراً في الخفاء، قالت – ولم تكن كاذبة – إنك قا، بلغت في التو حد البلوغ ، لذا فوصلك للعشاق كالثمرة الجديدة ، ودواماً تكون الثمرة الجديدة عزيزة غالية . ولهذا أسرعت صوبك ، فوجدت أنفاسك دافئة فتية ، ويمكن الحصول على أكبر قادر من اللذة منك ، كما يمكن مضاجعتك ومعاقرة الصهباء معك. الوقت يمضي سراعاً ، فهيا اغتنم الفرصة ، وتقدم لتأكل طعام هذه المائدة بلا توان !

عندما وصل حديث الزهرة إلى هذا الحد ، أصبح أمر منوچهر أكثر اضطراباً وهلعاً ، ورأى كأن قدميه قد غاصتا في الوحل ، كما سيطرت الرعشة على كل عضو في جسده ، وانخرط في تفكير : لم ألم به الضيق والشدة؟ ولماذا سيطر الحفقان على قلبه ؟ وماذا أصاب قوته وعنفوانه ؟ ولكن أملاً في ألا يستمط في شباك البلاء ، فإنه نهض كي يتخلص من هذه الكارثة ، ثم قال : واأسفاه! لم أمارس اليوم صيداً ، ولم أطلق من بندقيتي

طلقة واحدة ، ولم أطرح على الأرض حماراً وحشياً أو وعلا ، كما لم أصب حجلاً أو يمامة . لقد تلاشى الظل ، وتوسطت الشمس السماء ، وعصف بنا القيظ ، لقد احترق وجهي من وهج الشمس ، وتصبب جمدي عرقاً من شدة اللهيب والقيظ . إن أسرتي تنتظرني الآن ، فكفانا اليوم حديث العشق والهوى ، وليكن موعدنا الجمعة القادمة على حافة هذا النهر!

عندما سمعت الزهرة حديث الفراق . نفذ صبرها وزاد ألمها ، إن معشوقها يريد الفرار محلقاً صوب الصحراء الشاسعة ، فتبللت أهدابها بالدموع ، حتى بدت عينها كنرجسة أحاطت بها قطرات الندى ، ثم قالت تعاتبه : آه منك أيها الحجري القلب ، بل يا من يخجل الحجر الصلد أمام صلابة قلبك ، لو أن أمينك قد تمنعت مثلك هكذا ، لما جئت أنت إلى عالم الوجود ، واعجباً ممن ولدته امرأة ، ثم يحاول الفرار هكذا بعيداً عن المرأة . من الظلم أن يصدر عنك أيها الطاهر الجوهر ، كل هذا الصد وذلك الهجر . إلام أظل أرجوك وأتحمل كل هذه الذلة ؟ وهل تستحق قبلة واحدة كل ما أبذله ؟ وأي نقص يعتريك لو أنعمت علي بقبلة ؟ إن كنت لا أكف عن ملاحقتك ، فلأنني لا أقوى على البقاء لحظة بدونك ! إن كنت تظن المحبة ملاحقتك ، فلأنني لا أقوى على البقاء لحظة بدونك ! إن كنت تظن المحبة خطيئة ، فلم تحتفظ بكل هذا الحسن وذلك البهاء ؟

ليتك تنادم الملازم « عبد الرحيم » يوماً أو يومين ، فتسري فيك أخلاقه وعاداته ، ومنه يمكنك أن تتعلم حميد الخصال ، وكيف تجيد المداعبة والدلال ، إنه يستجيب لكل أماني الحسان ، فاتخذ منه مرشداً وهاديا ، وفي طريقه يحرق الخلق البخور ، حتى لا تصيبه عبن السوء بأي أذى أو ضرر ، وما أكثر الجميلات اللاتن طلقن من أزواجهن أملاً في وصله والمحاق بعشقه .

لا داعي لتحاشي العشق أكثر من هذا ، ولا موجب لسوق الأعذار

والترهات هكذا ، اليوم يوم جمعة وعطلة ، فلم العجلة ؟ ولم تود العودة بهذه السرعة ؟ إن كنت لا تريد للشمس أن تشرق ، فهيا افتح شفتيك الياقوتيتين ، وقُل : لا تشرقي ! وإذا كان شعاعها يؤذي وجهك ، فسأجعل من ثوبي مظلة أنشرها فوق رأسك . أو أخفيك بين طيات ذؤابتي ، وأصونك فأنت روحي ، أو أجعل من طرتي مروحة أروح بها على وجهك أو أذرف على طلعتك من الدموع ما يخفف عنك حرارة الشمس . وبإمكاني أن آمر تلك الحمامتين الواقفتين على ذلك الغصن والملقبتين بحاملتي عرشي ؛ أن تبسطا أجنحتهما كمظلة فوق رأسك .

يا من تدعوني امرأة آدمية على سبيل الحطأ ، ألا تعرف من أكون ؟ ومن أجل أي شيء إلى هذا المكان أتيت ؟ إنني الحجلة المستقرة في السماء الثالثة : كما أن العاشق والمعشوق كلاهما من صنيعي : إنني من يبعث الحركة والحيوية في ذرات العالم ، حيث أهب هذا حسناً ، وذاك عشقاً . إنني من ينظم جرعات العشق ، فأزيد العشق لدى شخص وأنقصه لدى آخر ، وكل من أراه يمضي نحو الجنون ، ويندفع خارج إطار المألوف ، فإنني أرأف بحاله وأمهد له طريق الوصال .

إنني أعذب طعام على مائدة الوجود ، ولهذا يتهافت على عشقي جميع الآلحة ، ومع أن العشق مذهبي وعقيدتي ، إلا أنني الآن أصب عليه جام غضبي ولعنتي ، لقد أصابني العشق بالهموم والأحزان، فليصبهو الآخر بالوهن والحزن ، وليكن جزاؤه البرود وخيبة الأمل ، ولتكن بدايته عذبة ولكن نهايته سيئة مرة ، وليمت إما من فرط السعادة أو من فرط الضيق ، المهم ألا يتمتع على الإطلاق بحد الاعتدال، وليكن كالأطفال عجولا على الدوام، ولتعتره السعادة أو الضيق دون إدراك للسبب ، وليكن أسير لا ونعم على الدوام ، وليسيطر عليه الخوف والرجاء في كل أوان ، وليمتوم من التروي والصبر ، وليمتم بالتبرم والضجر !

إن رب الأرباب عندما أو دع العشق جسدي ، جعلني في صورة امرأة وأنعم علي بالخلود ، فإن تكن على وفاق معي ، تحظ بالخلود مثلي ، إنني لست من البشر ولست من الملائكة ، بل إنني من جوهر أسمى من كليهما معاً ، إنني « ربة النوع » كما يسمونني في لغة العرب ، ولكنني إلهة الجمال في عالم الأدب . ولما كان أول مقطع من اسمك هو « منو » فإنني أفضل قراءته « مينو » ( أي الفردوس أو الروضة ) ، لأنك فردوس عشقي ، ولكن لا داعي لمقاومة العشق لأن إلهة العشق شديدة الدهاء ، وإن كنت في مضمار الحسن أميري ، فستصبح في نهاية المطاف أسيري !

لقد ملكت بذرة المحبة ، وأودعتها باطن الأرض ، ومن هذه البذرة أنبت الورود والرياحين، وهكذا أزين بالحب وجه الأرض ، وأكسوه بالديباج والسندس ، بل إن إنتاجي وإبداعي يتعدى الرياض والحمائل الى كل فن جميل وأدب رفيع . ثم أخذت تتحدث عن أرباب الفن والأدب الذين بعثت بهم إلى الوجود سواء في إيران أو خارجها، وممن ذكرتهم من فناني العالم وأدبائه رافائيل ومايكل أنجلو ، وهوميروس ، وهيرودوت . ومن فناني إيران وأدبائه رافائيل ومايكل أنجلو ، وهوميروس ، والمستي ، والشاعر ومن فناني إيران وأدبائها ذكرت كلاً من الكاتب الكبير علي دشتي ، والشاعر ايرج ( ناظم الأسطورة )، وكمال الملك أشهر رسامي إيران ، والموسيقار وزيري الملقب باسم كلنل ، ثم انتقلت إلى الحديث عما يتمتع به منوجهر وزيري الملقب باسم كلنل ، ثم انتقلت إلى الحديث عما يتمتع به منوجهر نفسه من جمال وحسن، وأنها صاحبة الفضل في هذا المضمار ، ومما قالته :

لقد كنتُ ماشطة الخط والحال ، كي تصبح هكذا بديع الحمال ، وطالما لا أضمر حسداً تجاه حسنك ، فسيكون ثمار حسنك من نصيبي في النهاية . وعندما أضفيت عليك المزيد من الحسن والبهاء ، كان ذلك من أجل أن أمتع قلبي بالنظر إليك ، ومع أنني من أبدع ورد وجهك ، فإذا

#### \* \* \*

وذلك الذي مهمته قيادة الجيوش ، ومن اتخذ السماء الحامسة مقراً له ومن اسمه المريخ ومنحرفته اعداد الرجال للقتال والنزال، ومنطاعته واجبة على الجميع ، إذ هو الأقوى بين جميع الآلهة ، ولا يقوى أحدهم على نزاله، قد أصبحت خيمة حربه وسادتي ، ومعسكره كأس شرابي ، وحرابه سيخ شوائي ، ومع أنه أقوى الأرباب ، فإنه يتوسل كي أجود عليه بقبلة لقد كان جل همه سفك الدماء ، ولكنني جعلته في نهاية المطاف يحب السلام ويطلب الوئام ، وهكذا توارى غروره وبطشه ، وأصبح أضحوكة العالم العلوي ! ومع ما فعلته الزهرة مع المريخ ، فقد وقعت في أسر عشقك ، أيها الفتى !

ولكن الفتى عاود الاعتدار والتقهتمر، وسلك طريق التخلص والاستئذان، وقال : أيتها الفتاة الفائقة الجمال، ويا من يقطر حديثك بالسحر والدلال، بأي أسلوب أحدثك ، حتى أتحرر من شرورك ، إذا كان الأمر سينقضي بقبلة واحدة، فهذه شفتي وتلك شفتك ، وإن كنت تقنعين بقبلة واحدة؛ أستحلفك بالله أن تأخذيها ، وتخلصيني من هذا الوبال!

ما إن مُنحت الزهرة الفرصة حتى سارعت باغتنامها ، فقفزت وضمته إلى صدرها ، ولفت ساقيها حوله ، ووضعت رأسه على صدرها ، فما أجمل المتكىء ! وما أبهى المتكأ ! ثم وضعت إحدى يديها على ذقنه ، ووضعت

<sup>(</sup>١) يعتقد ناشر الديوان « الدكتور محمد جعفر محجوب » أن ما نظمه الشاعرايرج يقف عند هذا الحد، وأن ما أورده بعد ذلك من أبيات آلى آخر المنظومة من نظم شعراء آخرين، حاولوا أن يكملوا الأسطورة بعد أن توفي إيرج قبل أن يتم العمل ، وقد أشرت إلى ذلك في التقديم للمنظومة .

الأخرى على كتفه ، ودفعت جدائل شعرها إلى الحلف ، ثم أهوت بشفتيها على شفتيه وأخذت تمصهما . لقد خطفت الزهرة قبلة ، لم تكن قبلة ، بل ناراً ملتهبة! وسرعان ما ولى عنهما العقل ، وسيطرت عليهما الدهشة ، فانخرطا في عناق وأحضان حتى ترددت أصداء القبلات في شعاب الجبال ، فأطلقت إحدى الحمامتين صفيرها قائلة : لقا أدرك صغيرنا حد البلوغ ، وقالت الأخرى : ليتملكنا السرور ، وليحظ بالديمادة مانح القبلات وعمهما وآخذها ! ثم قفزتا حتى تضيق المسافة بينهما ، وتبادلتا القبلات وعمهما السرور .



قالت الزهرة : الآن انتهيت من أمرك ، فامض بعيداً عني ، إنك لم تتحمل بعد أحمال المحبة ، فتحمل ! ولم تذق مشقة الهجران ، فذق ! فإن تعرف طعم الهجران ، فلن تتعنت مع الآخرين . قالت هذا ثم تركته وصعدت إلى السماء !

وعندما صعدت إلى الديماء، بقي منوچهر مكانه لا يقوى على الحركة، جلس وكأنه ثمل ، لذا سرعان ما سيطرت عليه سنة من النوم ، ولكن بعد برهة ثاب إلى رشده ، واسترد عافيته وحيويته . لقد أصبح منوچهر آخر حيث كان جده متعباً ، ولكن قلبه يخفق بالسعادة ، لقد بدا وكأنه قد خرج بجسده من هذا العالم ، ودلف إلى عالم آخر ! ... لقد خبا عشق الصيد في قلبه ، وأصبح صيداً لخفةان قلبه .

كم حاول النهوض ، ولكنه لم يقو على ترك المكان ، وكأن شيئاً قا. بقي عن الزهرة في هذه الأرجاء، لقا. مضت وخانمت وراءها آثار أقدامها، كما ولت وما زال أثر قا.ها على الخضرة . فقال إن احتضن موضع جسدها آه ، إن العشق دوامة مهيبة ، إن العشق كارثة مفجعة . لقد حطمت غمزات الحسان قلب العالم ، وأي شجاع تحرر من هذه الغمزات !



# مظاهر الاتفاق والاختلاف

بين

# منظومة إيرج وقصيدة شكسبير

## مظاهر الاتفاق:

عرضنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب ملخصاً وافياً لقصيدة شكسبير «فينوس وأدونيس» ، ثم عرضنا في هذا الفصل لمنظومة ايرج « زهرة ومنوچهر » ، ويمكننا القول بعد ذلك ، أن الشاعر الفارسي قد التزم في منظومته الدير على منوال شكسبير فيما نظم ، فالخطوط العريضة للأسطورة في المنظومتين تكاد تكون واحدة ، كما اتفق ايرج مع شكسبير في بعض التفصيلات كذلك ، ولكي أوضح مدى هذا الاتفاق ، أكتفي بالإشارة إلى بعض نقاط هذا الاتفاق ، تاركاً لفطنة القارىء إدراك المزيد من مواطن الاتفاق، إذا ما عاود قراءة الملخصين ، أو إذا أتبحت له الفرصة لقراءة الأسطورة في أصليها الإنجليزي والفارسي .

وأول نقاط الاتفاق تبدو في تبكير الفتى (أدونيس لدى شكسبير، ومنوچهر لدى ايرج) لكى يتوجه صوب ساحة الصيد، وخروجه قبل أن

تبزغ الشمس من مكمنها ، ولكن ما إن وصل إلى معترك الصيد ، حتى كانت ربة الجمال والهمة الدلال (فينوس لدى شكسبير، والزهرة الدى الويرج) في أعقابه، فوقفت ترقبه وتمعن النظر إلى حسنه وبهائه ، وسرعان ما افتتنت به ، فحدثت نفسها للايقاع به والظفر بحبه ، لذا تقدمت منه وأثنت على جماله ، ثم دعته إلى الترجل عن فرسه كي يجلس معها على الحشائش ، وأن يكف عن الصيحد ومشقة الطراد ، ولكن الفتى لا يأبه بما تقول ، لذا نجدها تنزع إلى استخدام قوتها الإلهية ، فتجذبه جذبة قوية يسقط على أثرها على الأرض ، فتجلسه إلى جوارها . حدث كل هذا والفتى يسقط على أثرها على الأرض ، فتجلسه إلى جوارها . حدث كل هذا والفتى والتعبير عما يعتريه من تبرم وضيق .

وتتفق المنظومتان في معاودة ربة الجمال محاولة الإيقاع بالفتى صاحب الستة عشر ربيعاً ، ومحاولتها تقبيله ، ولكنه يبعد شفتيه في اللحظة الأخيرة مما يغضبها ، فتحاول أن تثور لكرامتها ، فتعاتبه ، ولكنها سرعان ما تكتم غيظها كي تحاول الظفر به من جديا. .

وتتفق المنظومتان في الحديث عما تتمتع به ربة الحمال من خفة وبراعة في الإيقاع والرقص ، وأنها تستطيع أن ترقص فوق رؤوس الورود، فتنتقل من وردة إلى وردة ، دون أن تلحق بالورود أي أذى أو ضرر ، كما أنها قادرة على الرقص على الحضرة دون أن تترك قدماها أي أثر .

كما اتفق ايرج ميرزا في منظومته « زهره ومنوچهر » مع شكسبير في قصيدة « فينوس وأدونيس » في ذلك العرض السخي الذي تقدمت به ربة الحمال لرمز الحسن والكمال ، فقد عرضت عليه أن يعقدا اتفاقاً تكون قبلاته لها بمثابة قرض يستحق السداد على الفور ، بل ويستحق فائدة تدفع دون تأخير ، وينص الاتفاق الذي عرضته على أن تكون كل قبلة منه في

مقابل قبلتين منها ، إحداهما رد للقرض ، والثانية فائدة لهذا القرض . ومع سخاء العرض يرفضه الفتى ، ولا يهتم به ولا بتنفيذه !

ثم تتفق المنظومتان في تعلل الفتى بالقيظ ولفح الشمس ، ورغبته في الانصراف بعد أن تصبب عرقاً ، ولكن إلحة الجمال تحاول أن تستبقيه وتعده بالتخفيف عنه ، وأنها كفيلة بحجب أشعة الشمس ، أو نشر مظلة فوق رأسه تقيه وهجها ، أو تكليف الحمامتين الموكلتين بحمل عرشها نشسر أجنحتهما كمظلة فوق رأسه ، ولكن الفتى لا يهتم بكل عروضها ، فهو لا يشكو حرارة الشمس بقدر ما يتبرم من حرارة عشقها ونار شهوتها ، لذا فكل ما يهمه هو الانصراف، والعودة إلى مزاولة الصيد تلك الرياضة التي لا يعشق سواها ، والتي من أجلها جاء إلى الغابة (أو الصحراء في المنظومة الفارسية )

وتتفق المنظومتان كذلك في العتاب السذي وجهته ربسة الحمال للفتى المتمنع ، ذلك العتاب المبني على حجة تبدو منطقية في ظاهرها ، وقوام هذه الحجة تذكير الفتى بأمه وأنها لم تتمنع في ممارسة العشق ومطارحة الهوى ، لأنها لو لزمت حد التمنع ، وآثرت الصد والهجران لما جاء الفتى إلى الوجود. وكأنها تريد القول بأن العشق سنة الوجود، ولازمة ضرورية لاستمرار الحياة فلم التمنع ؟ هيا مارس الحب، وزاول العشق. ولكن الفتى لا يقنع بمنطقها ، ولا يخضع لإغرائها ، ولا يستجيب لتوسلانها !

وأخيراً يبدو اتفاق ايرج مع شكدبير في إنطاقه ربة الجمال كي تلعن العشق وتسب الحب بعد أن أعيتها الحيل مع هذا الفتى الحجري القلب ، فشعرت بأن الحب قد حطم كبرياءها ، وأدمى قلبها ، وأشعرها بالذلة لآدمي وهي التي يحاول كل الآلمة خطب ودها ، والظفر منها بقبلة أو نظرة أو كلمة وهكذا اكتوت ربة الجمال بما تكوي به قلوب الآخرين ، اكتوت بنار

الحب ، فانطلق لسانها يسبه ويلعنه ويتمنى أن يرى العشق ما رأته فينـــوس ( الزهرة ) وكل العاشقين من ذلة وانكسار .

وإذا كانت خاتمة المنظومة الفارسية قد اختلفت اختلافاً بيناً عن مثيلتها عند شكسبير، فمرد ذلك كما سبق أن أشرت إلىأن هذه الحاتمة ليست من نظم ايرج ميرزا، بل من نظم شاعر آخر – لعله الدكتور محمود حسابي – وقد أكمل المنظومة دون تقيد بالأصل الإنجليزي، وعلى هذا فإننا نضرب صفحاً عن مناقشة هذا الجزء الأخير، وبيان مدى الاتفاق أو الاختلاف بينه وبين خاتمة القصيدة عند شكسبير، لأن كل ما نعنى به في هذه الدراسة مقارنة ما نظمه ايرج ميرزا، بما سبقه إليه شكسبير، وهل كان إيرج مجرد مترجم لعمل غيره، أم أنه أبدع فيما نظم، وأضفى على الأسطورة أردية جديدة.

وإذا كنا قد ذكرنا بعض مواضع الاتفاق التي تابع فيها ايرج شكسبير؟ إلا أننا نجد فيما نظمه إيرج مظاهر اختلاف أخرى، تثبت أن الشاعر الفارسي كان ذا قدم راسخة في نظم الأساطير ، كما كان مبدعاً في إضفاء الطابع الإيراني على الأسطورة ، ولكي نوضح ما تفردت به منظومة « زهرة ومنوچهر » يجمل بنا أن نتحدث عن مظاهر الاختلاف بينها وبين قصيدة شكسبير .



## مظاهر الاختلاف:

# أولاً: التمهيد للأسطورة:

أول ما يُـلفت النظر من مظاهر الاختلاف بين المنظومتين؛ يبدو في تمهيد الشاعر الفارسي للمنظومة وبيان سبب نزول ربة الجمال « الزهرة » إلى حيث يوجد رب الحسن والكمال ( منوچهر ) ، وما نتج عن هذا النزول من

افتتان وبتية أحداث الأسطورة ، فقد شعرت الزهرة بالملل من مزاولة عملها في السماء الثالثة ورأت أن تروِّح عن نفسها، فخلعت عن جسدها أردية الملائكة ولبست خلعة البشر ، وهبطت إلى الأرض كي تنتقل بين رياضها فتدفع الملل عن نفسها ، والسأم عن روحها ، ثم تعود مرة أخرى إلى سمائها وتعاود نشاطها ، ولكنها هبطت ، ويا ليتها لم تهبط ، فقد افتتنت بمنوچهر وكم أضناها هذا الافتتان ! وقد قال الشاعر ممهداً لهبوط الزهرة إلى الأرض ما ترجمته:

- ومن ناحية أخرى ، وفي الصباح الباكر أرادت الزهرة كبرى بنات القمر
  - إلى العشق ، وربة الدلال ، و من تصهر الآ دميين بعشقها
  - ومن حرفتها تعليم العشق ، وإحراق كل حصاد لأبناء البشر
- ــ ومن أصابها الوهن والملل في عملها ، ومن أصبحت والهـــة مضطربة مثل أفكارها
- فأرادت أن تحطم ملالتها وتعبها ، وأن تفرغ بضع ساعات من
- أرادت أن تتجول بين الرياض ، وتتفقد الأزهار ، وبذا تجدد نشاطها وحيويتها
- فزینت نفسها علی هیئة أبناء البشر ، ثم هبطت من عطارد صوب
- وهكذا نزلت من مكمنها ، وتوجهت إلى حيث يوجد منوجهر (۱)

\* \* \*

(۱) ديوان ايرج ميرزا ، ص : ۸۸ .

فینوسوادونیس - ۱۲

ومن يقرأ قصيدة شكسبير لا يجدأ ثراً لهذا التمهيد، أو بمعنى أصح هذا التبرير لنزول فينوس من السماء إلى الأرض والسماء كانت معروفة لدى الأوربيين في وقت أن فكرة تنقل فينوس بين الأرض والسماء كانت معروفة لدى الأوربيين في وقت شكسبير ، وعلى هذا فهو ليس في احتياج لتبرير نزولها ، أو التمهيد للقائها بأدونيس الذي تعرفه منذ كان طفلاً صغيراً . أما في إيران ، فلم تكن القصة متداولة ، ولم يكن معروفاً لدى العامة قدرة « الزهرة » على التنقل بين الأرض والسماء ، وقدرتها على التنكر في زي الآدميين ، فصرح بذلك إيرج ميرزا حتى يقطع الطريق على السائلين عن كيفية اللقاء وإمكانية حدوثه بين كائن ذي طبيعة سماوية ، وكائن ذي طبيعة ترابية ، وحتى يلبس ملكة الحمال أردية إيرانية كما سنعرف بعد قليل .



# ثانياً: أبطال الأسطورة:

أبطال الأسطورة عند أوفيد وشكسبير ثلاثة هم : فينوس ربة العشق والدلال ، وأدونيس إله الجمال والكمال ، والمنية وقد تمثلت في الخنزير الذي فتك بأدونيس ، فأدمى قلب فينوس لموت الحبيب . فهل حافظ ايرج ميرزا في منظومته على هؤلاء الأبطال ، وألبسهم نفس الأردية التي لبسوها تعند أوفيد وشكسبير ، أم أنه خلع عليهم أردية من عنده ، وأظهر هم في صورة جديدة من واقع بيئته الإيرانية ؟

بمجرد أن يطالع القارىء عنوان المنظومــة في الفارسية « زهــرة ومنوچهر » يدرك أن الشاعر الفارسي قد غير في أسماء البطلين الأساسيين للأسطورة ، فأصبحت فينوس « الزهرة » و أدونيس « منوچهر » ، ولا شك أن الأمر لم يقتصر على تغيير الاسم فقط ، فقد تبع تبديل الاســم تغييرات أخرى ، يجمل بنا أن نتحاث عنها بنوع من التوضيح .

أطلق الشاعر الفارسي ايرج ميرزا على ربة العشق والدلال اسمها العربي (الزهرة)، ولم يسمها باسمها الفارسي «أناهيد» أو «ناهيد» أو «أناهيتا» وعلى ولعله آثر ذلك لسهولة الاسم العربي إذا ما قورن بالاسم الفارسي، وعلى كل حال فاسم «الزهرة» قد ورد في المعاجم الفارسية، وانتقل كغيره من الأسماء العربية إلى الاستخام في اللغة الفارسية لدى العديد من الشعراء في العصور المختلفة (۱)، وقد أشار إيرج إلى كون الاسم عربياً في قوله على لسان فينوس:

- \_ إن كبير الآلهة وخالقنا جمعاً ، بل وخالق كل الكائنات
- ـ عندما بعث العشق في جسدي ، جعلني في صورة امرأة
- لذا فإنني است من البشر و لا من الملائكة ، بل إنني من جو هر أسمى من كليهما معاً
- إنني ربة النوع في لغة العرب ، وإلهة الجمال في لغة الأدب (٢)

ولا ضير في استخدام إيرج للاسم العربي، فالشاعر يرى أن الالتحام قائم بين الأدبين العربي والفارسي، وأن از دهار الأدب الفارسي. قــرين بالتعاون بين الأدبين ، وأن كبار شعراء الفارسية عبر العصور المختلفة لم يبلغوا ما بلغوه من جودة وتفوق إلا لإجادتهم اللغة العربية والارتواء من منهلها العذب (٣) . وعلى هذا فإنه لم يجد حرجاً في استخدام اللفظة العربية « الزهرة » . المهم أنه استخدم لفظة شرقية ، ولم يستخدم الاسم الأوربي

<sup>(</sup>١) انظر مادة « زهرة » في لغتنامه .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) راجع منظومته : انقلاب أدبي ، الديوان ص : ١٢٠ – ١٢٧ .

« فينوس »، على الرغم من اتجاه الفرنجة الذي كان سائداً إيران في ذلك الوقت ، والذي رفضه ايرج على الرغم من إجادته اللغة الفرنسية وإلمامـــه باللغة الإنجليزية . (١)

ويلاحظ أن ايرج قد ألبس « الزهرة » عند نزولها ، أردية الإيرانيات ، فعندما رأت أن تستريح من عملها بعض الوقت ، وأن تقضي ساعات بين رياض الأرض ، خلعت عن نفسها أردية الآلمة وارتدت حجاب الإيرانيات ، حتى تبدو أمام منوچهر ، وكأنها من مواطنيه ، فلا يخشاها ، ولا يرهب الاستجابة إلى غوايتها ، ومما قاله ايرج مشيراً إلى ارتدائها أردية الإيرانيات ما ترجمته :

ــ خلعت عن نفسها رداء الملائكة ، وارتدت « حجاب » نساء الأرض .

ومن المعروف أن المرأة الإيرانية كانت تلبس في ذلك الوقت «الحجاب» ولا يسمح لها بالخروج من دارها دونه. وقد ظل هذا الأمر ملزماً للنساء حتى صدر قانون رفع الحجاب في عام ١٩٣٦ ، وذلك في عهد رضا شاه .

وهكذا اختلفت ربة العشق عند إيرج في الاسم والهيئة عما كانت عليه عند شكسبير ، وبدت في صورة امرأة إيرانية شرقية لا رومانية غربية كما بدت عند أوفيد وشكسبير .

## ١ - منوجهر :

إذا كان اسم « الزهرة » مشتركاً في استعماله بين العربية والفارسية ،

<sup>(</sup>١) نفس المرجع ، ونفس المنظومة ، وقد تحدثت في كتابي « من قضايا الشعــر الفارسي الحديث » عن قضية الفرنجة في اللغة الفارسية وفشل هذا الإتجاه ، وبقاء الكلمة العربية أصيلة في اللغة الفارسية ، وذلك في الفصل الثاني من الباب الثالث ، تحت عنوان « كلمــة أوربية أم كلمة عربية » و يمكن للقارىء الرجوع إلى هذا الكتاب لمعرفة المزيد عن هذه القضية .

فقد أطلقالشاعر على رمز الحسن والكمال اسماً فارسياً خالصاً هو (منوچهر)، وقد أشار إلى سبب اختياره هذا الاسم بقوله ما ترجمته:

ـــ لما كان أول مقطع من اسمك هو « منو » فانني أوثر قراءتـــه « مينو » (١) .

وكلمة « مينو » بمعنى « الفردوس » أو «الروضة»، أما المقطع الثاني من الاسم ، وهو « چهر » بمعنى وجه أو محيا ، وعلى هذا فإن معنى الاسم بمقطعيه « صاحب الوجه الشبيه بالروضة » ، أي أن الشاعر الفارسي ايرج ميرزا قد اختار لبطل الأسطورة اسماً فارسياً يوحي بالحمال والحسن والكمال، حتى يكون جديراً بافتتان ( الزهرة ) به ، ومحاولاتها الظفر بحبه وقبلاته .

ولم يكتف الشاعر الفارسي بإطلاق اسم فارسي عليه وحسب ، بل خلع عليه خلعة ملازم أول في الجيش الإيراني ، له من العمر ستة عشر عاماً ، فقال يصفه في مطلع المنظومة :

- مصباح الجيش ، المشرق الوجه ، الملازم الأول الشبيه بالبدر
   الممنطق بالسيف ، المثل المحتذى في الجمال ، من يصبح الهلال
   ركاباً يطوئه بقدمه .
- \_ ومن يتلألاً حذاؤه الطويل ، ومن يربض أسد على كل زر من أزرار بزته .
- \_ ومن حيكت على قبعته ( العسكرية ) لبة ، شبيهة بالهلال في يوم الغرة .
- \_ ومن سماه أبوه « منوجهر » ، ومن قدّه أنضر مــن عــود الورد ! (۲)

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١١٤ ، بيت رقم : ٩٣٣ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص : ٩٧ .

وقد استثمر الشاعر كون منوچهر ضابطاً في تصوير صموده أمام كل محاولات الإغراء التي بذلتها ربة العشق ، فالضابط يجب أن يتسلح بالعفة ويتنزه عن الخطيئة ، ويكون مثالاً يحتذى في الفضيلة ، وقد كرر الشاعر هذه السمات الأخلاقية أكثر من مرة ، ومما قاله في هذا المجال :

إن روح الجندية التي تسري في عروقه ، كفيلة بأن تحول بينه وبين العشق والهوى (١)

كما أنطق ايرج ميرزا منوچهر كي يعبر عن إصراره على الرفض والتمنع وذلك لأن المحارب أكبر من أن يخضع لامرأة ، وأعظم من أن يذل أمام أي إغراء ، إذ ليس للجندي إلا الصمود في ساحة المعركة ، ومما قالــه منوچهر ، ما ترجمته :

- لا مكان للمرأة في قلب المحارب ، وعشق المرأة حرام على المقاتل !
   أنّى للجندي أن يرضخ للعشق ؟ وكيف يحلو له أن يسلم القلب ؟
   مكاني قلب الجيش ووسطه ، الــذا لن يكون مكاني قلب أي
  - ي \_\_ وماً دمت أرتدي بزة عسكرية ، فلا يحق لي مصاحبة النساء ! (٢)

وقد حاولت الزهرة استثارة نخوة منوچهر ، ذلك الضابط اليافع ، الذي لا يليق به أن يكون جباناً ، ويخشى أن تصل أخبار عشقه إلى القائد ، فيزج به في السجن ، أو يطرده من الخدمة العسكرية ، إن الجندي يجب أن يكون شجاعاً غير هياب ، لأنه لو آثر الرضوخ والاستكانة ، فإنه لن يفوز بأي منصب قيادي في الجيش أو الدولة :

<sup>(</sup>١) الديوان ص : ١٠٠ بيت رقم : ٩٩٠ .

<sup>(</sup>٣) الديوان ، ص : ١٠٧ .

- نهضت من مكانها بقد مياس ، نهضت كي تعاتبه ، تشوقه ،
   تبعده ، تقربه
- قالت : انظر إلى هذا الشاب كم هو جبان ! إنــه يا للأسف صاحب سيف ونيشان !
- أضابط ، وهو مثال الضعف والجبن ؟ إنه مجرد طفل متسم بالجهل والوهن !
- لا وجود لسوانا في هذا المكان ، فممن تخاف ؟ ومم تهاب ؟
- أتخشى أن تكون المروج شاهدة عليك ، فترسل رسالة تخبر أركان الجيش بما ارتكبت !
- لا وجود لحارس قلعة يزج بك في سجونها ، كما لا وجود لحاكم شرعي يقيم عليك الحد!
- لا وجود للقائد أو السجن ، ولن يسلبك أي شخص رتبتك
   العسكرية ! (۱)

وهكذا أفاد ايرج من السمة العسكرية التي خلعها على منوچهر ، لكي يبالغ في إظهار صموده وتحديه لكل إغراء من جانب ربة العشق والدلال ، إلى جانب استثماره هذه الشخصية بسماتها الجديدة في الحديث عن حب الوطن ، كما سأوضح ذلك فيما بعد وهكذا كانت شخصية منوچهر مختلفة في أبعادها الفارسية ، عن تلك الأبعاد التي رسمها شكسبير لبطل أسطورته « أدونيس » .

(١) الديوان ، ص : ١٠٨ – ١٠٩ .

تمثلت المنية في قصيدة شكسبير في الخنزير الذي فتك بأدونيس ، وكم حاولت فينوس أن تثني الفتى عن مطاردة هذا الحيوان المفترس ، ولكن قدره دفعه — على الرغم من تحذيراتها — إلى محاولة الإيقاع بالخنزير ، فأوقع الخنزير به ، ومزقه إرباً إرباً ، مما أدمى قلب فينوس واضطرها للعودة إلى السماء كسيرة البال ، مكلومة الفؤاد .

هــذا القول يمكن قبولــه ، ولكن مــا نلاحظه أن ايــرج ميرزا لم يذكر طوال ما نظم كامة خنزير ولو مرة واحدة ، وإنما ذكر أن الفي قد خرج لتعقب الغزلان ومطاردة الوعول . واعتقد أن الشاعر قد تجنب عن عمد استخدام كلمة «خنزير» لما يتسم به هذا الحيوان الدنس من كراهية وتحريم في جميع بلدان العالم الإسلامي ومنها إيران . وإذا كان الفتي قد خرج إلى الصيد وهو يأمل أن يعود إلى داره في المساء محملاً بالعديد من الطرائد ، فلا شك أنها طرائد مما يحل لحمها، وتبيح الشريعة الإسلامية أكلها، وليس من بينها بطبيعة الحال ذلك الحنزير الدنس . وعلى هذا اختفى الخنزير من المنظومة الفارسية ، على الرغم من وجوده في الأسطورة عند أوفيد ، وفي قصيدة شكسير !

\* \* \*

ثالثاً: المجتمع الإيراني والأسطورة:

إلى جانب ما أدخله ايرج ميرزا من تبديل لأسماء أبطاله ، وما ارتبط

بهذا التبديل من سمات تتفق والمجتمع الإيراني ، فإنه قد ضمن المنظومة بعض العقائد الاجتماعية الإيرانية الأخرى ، والتي تضفي على الأسطورة طابعاً جديداً لم يكن موجوداً في الأسطورة قبل أنيقدم هذاالشاعر الفارسي على نظمها ، ومن أهم هذه السمات الاجتماعية الإيرانية ما يلي :

# احترام الملكية :

كان الشعب الإيراني في ذلك الوقت يحترم الملكية ويحافظ عليها ، وعندما ثار رضا خان على الملك القاجاري ، وأجبره على السفر شبه منفي إلى أوربا ، ارتفعت أصوات تنادي بإنهاء الملكية وإعلان الجمهورية ، ولكن سرعان ما اختفت هذه الأصوات واستبدلت أسرة ملكية هي القاجارية ، بأسرة ملكية جديدة هي البهلوية وتم تنصيب رضا شاه عام ١٩٢٦ ، وقد احتج حماة الملكية في ذلك الوقت بأن إيران قد جبلت منذ فجر التاريخ على النظام الملكي ، وأن المذهب الشيعي الذي تدين به إيران لا يتفق وتغيير الإمام والحاكم ، وبالتالي لا يتفق والنظام الجمهوري (١١) . وقد حفلت المنظومة بالعديد من الأبيات التي تشير إلى مكانة الملك ، وضرورة العمل على رضائه ، وعدم الإقدام على ما يغضبه ، فقد تعلل «منوجهر» بحرصه على إرضاء الملك وعدم إغضابه ، ميث أن ممارسته العشق مع الزهرة قد يغضب الملك ، ويدفعه إلى طرده من الخدمة العسكرية :

الإخلاص للملك مذهبي ، وحب الوطن عقيدتي ومأربي !
 إن يرني الملك المعظم ، فسرعان ما يطردني من الخدمة !

<sup>(</sup>١) تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل في كتابي : من قضايا الشعر الفارسي الحديث (بيروت ١٩٨٠) في الفصل الثالث من الباب الأول ، فيمكن للقارى. الرجوع إليه لمعرفة المزيد من التفصيلات حول هذه القضية .

- وإن يسمع الملك بفعلتي يتملكه الغضب ، ودواماً يعاقب الملك من تخطوا حدود الأدب!
- ـ وكل ما سيحدث بيننا، كفيلة النسائم بحمل أخباره إلى الملك
- \_ كما أن الرياح تحمل إلى الملك صدى ما يتردد من أحاديث بين شعاب الجبل
  - و كل فكرة تخطر ببالنا ، مردها إلى تفكير الشاه ولبه ! <sup>(۱)</sup>

كما حاولت الزهرة أن تستميله إليها بأنها ستحول بينه وبين غضب الشاه عليه ، بل إنها ستلقي في قلب الشاه محبته ، فلا داعي للتمنع والتردد ، ومما قالته في هذا الصدد ، ما ترجمته :

- لن يطرق غضب الملك بابك ، فلا يتملكك الخوف من غضب الملك هكذا .
- إنني من يلقي المحبة في رؤوس الجميع ، لذا فأنا كفيلة بإلقاء محبتك
   في رأس الملك .
- ــ وكم سيكون الملك راضياً عن الزهرة ، حينما يبدو وجهك في سعادة ومسرة ! (٢)

ولعل ايرج في دفاعه عن الملك والملكية ، ومناداته بضرورة احترامهما ، كان يعبر عن ذاته وأسرته ، فهو كما أشرت في تقديمي لهذه المنظومة أحد أبناء البيت القاجاري الحاكم في ذلك الوقت ، وكان هذا البيت يتعرض

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١٠٧ .

<sup>(</sup>۲) « ، ص : ۱۰۹ .

للسقوط على يا، رضا خان ، وكأن لسان حال ايرج يقول : عليكم أيها الثائرون ـ وعلى رأسهم رضا خان ـ احترام الملك القاجاري ، وعدم الثورة ضده ، والإطاحة بعرشه ، ولكن لم يكن في مقدوره التصريح باسم الملك القاجاري خوفاً من بطش رضا خان ورجاله به ، فاكتفى ببيان مكانة الملك وضرورة احترامه ، لعله يجد من يناصره في الدفاع عن البيت القاجاري الآيل للسقوط ، والذي سرعان ما سقط نهائياً في العام التالي لوفاة ايرج ميرزا؛أي في عام ١٩٢٦م ، عندما أعلن رضا خان تنصيب نفسه ملكاً جديداً ومؤسساً لأسرة ملكية جديدة هي الأسرة البهلوية .

\* \* \*

### لالهزار:

إنه شارع من أشهر شوارع طهران خلال النصف الأول من القرن العشرين ، حيث الملاهي ودور اللهو وحانات الليل ، وما يرتبط بذلك من حركة سياحية ، ومنتوجات وطنية ومشغولات يدوية تعرض على زوار المدينةورواد هذا الشارع كذكرى لزيارتهم له ، والمشاركة في مجالات النشاط الفني الذي يقدمه حي لاله زارباً كمله ، لاالشارع وحده . وقدأشار الشاعر ايرج ميرزا إلى الحركة التي يموج بها هذا الحي عندما تحدث منوجهر عما يعانيه من مضايقة نساء هذا الحي ، فعندما يمر بهذا الحي عصراً ، إذا بهن يحطن به ويتُفتن بجماله ، ويحاولن تأبط ذراعيه ، والظفر به ، ولكنه لا يأبه لمحاولاتهن ، ويواصل السير في طريقه :

- إن الجميلات والحسان يتوافدن صوبي جماعة في إثر جماعة،
   وكأبهن السيل
- ــ لتطف عصرا بمحلة « لاله زار » ، ولتراقب ممشوقات القوام وقد بدَوْن في أبهي زينة

- ومع هذا فكل من يقع نظره على محياي امرأة كانت أم رجلاً لا يريد الابتعاد عنى قيد خطوة !
- أما صاحبات الدلال فيسارعن نحوي ، راغبات في تأبط ذراعي !
   ولكن ، مع أنني في مقتبل العمر ، وصاحب جمال ، إلا أنني
   لا أطبق محبة الحسان وصاحبات الدلال ! (١)

\* \* \*

## أدباء وفنانون :

ذكر الشاعر ايرج ميرزا في المنظومة عدداً من كبار الفنانين والأدباء الذين عاصرهم ، وأعجب بفنهم وأدبهم ، وذلك عندما أنطق الزهرة وهي تتحدث إلى منوجهر ، وتخبره بأنها مصدر كل جمال في هذا العالم ، سواء أكان هذا الجمال في الرياض والجمائل ، أو في صورة وجه إنساني جميل ، أو حتى في هيئة صوت يشدو بأعذب الألجان ، أو في أنامل تعزف الأوتار فتخلب بعزفها الألباب ، أو في أي صورة أخرى من صور الإبداع الفي أو الأدبي مهما تنوعت مظاهر هذا الإبداع .

- ـ كل لطيف في هذا العالم ، وكل زخرف ونقش وزينة .
- وكل ما يبهج على وجه الأرض ، وكل ما يدخل السرور إلى
   قلب الآدمى .
- سواء في ذلك الشعر الجميل ، والصوت الحسن، والوجه الصبوح،
   والنغمة العذبة ، واللحن الأخاذ ، والرائحة الزكية .

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١٠٧.

- وكذلك الفكر الثاقب لكل العلماء ، والأنغام الساحرة للمطربين
   والمطربات
  - كلها من إبداعي اللطيف ، ومن إنتاجي الشريف
- وكل من يقطنون هذا العالم عبيدي ، سواء في ذلك الشاعر أو الرسام أو الكاتب
- أحياناً أبعث « كمال الملك » ، وأجعله أفخر الرسامين ، وقدوة الفنانين .
- وأحياناً أضع القلم في يد « دشتي » ، فأجعل كتابته ناصعــة
   كالروضة .
- وأحياناً أجمح على خيال الشعراء فأخلق ذا العبقرية « إيرج » (١)
- وأحياناً أضع العود في يد « درويش خان » كي يعيد الأرواح
   إلى أجساد الموتى .
- و أحياناً أ'حسن إعداد مطربة شبيهة بر « قمر » ، كي يتساقط السكر من فمها الدقيق ! (٢)
- وأنا من أوصل « الكلنل » إلى هذه المرتبة، ومن جعل أنامله تسلب
   بنغماتها القلوب .
- وإذا كان اسمه المجازي « على نقي »، فإن اسمه الحقيقي « أبو الموسيقى »
- الرقة الكاملة في ألحانه ، وكم فقدت السيطرة على نفسي من عذوبة
   عزفه ! (۲)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي الشاعر نفسه .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص : ١١٥ .

# الجمعة ، يوم عطلة :

من المعروف أن يوم الجمعة ، هو يوم العطلة الأسبوعية في كل بلدان العالم الإسلامي ومن بينها إيران، ولما كان منوچهر رمز الجمال في الأسطورة الفارسية ضابطاً بالجيش ، ومشغولاً بمهام وظيفته طوال أيام الأسبوع ، فلم يعد أمامه إلا يوم الجمعة ، يوم العطلة الأسبوعية كي يمارس هواياته الخاصة ، وأي هواية يحبها أكثر من الصيد والقنص! وقد أشار الشاعر إيرج إلى يوم الجمعة في بداية منظومته ، حيث قال :

- ما أجمل هذا اليوم ، وما أبهاه ، إنه يوم الجمعة ، وفيه لن
   يلتحق بعمله المعتاد
- ــ فأراد أن يقضي هذا اليوم السعيد حتى المساء ، وفق مراده وحسب هداه
- لذا طلب الفرس والبندقية والأعيرة ، وأسرع صوب الصحراء
   بلا تأخر أو إبطاء . (١)

وعندما أراد منوچهر أن يودع الزهرة بعد أن ضاق ذرعاً بها وبمحاولاتها المتكررة ، تعلل بأنه قد تأخر في العودة إلى داره ، وأن أسرته الآن في انتظار أوبته ، إلا أن الزهرة ردت عليه بأن اليوم يوم الجمعة ، وهو عطلة ، فلا داعى للعجلة :

- لا داعي لتجنب العشق أكثر من هذا، ولا موجب لسوق الأعذار
   والترهات هكذا
- اليوم ، يوم جمعة وعطلة ، فلم العجلة ؟ ولم تريد العودة بهذه السيعة ؟ (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص : ١١٣.

## الوردة والبلبل:

من الصور الكثيرة الشيوع في الأدب الفارسي صورة الوردة والبلبل، حيث ترمز الوردة إلى المعشوق ويرمز البلبل إلى العاشق ، وقد وردت هذه الصورة في شعر معظم شعراء إيران في شتى العصور، وكأن الصورة ميراث يملكه المجتمع الإيراني بكل طوائفه ، مما يحق لأي شاعر أو كاتب أن يستخدمه ، دون أن تفقد الصورة طلاوتها وبهاء ما . وقد أورد إيرج ميرزا هذه الصورة عندما كانت الزهرة تعاتب منوچهر لعدم تمتعه بما لديه من حُسن وجمال ، وأنه لا قيمة لهذا الجمال إن لم يقترن بالعشق والغرام ، شأنه في ذلك شأن الوردة التي تعيش بعيداً عن البلابل؛ اذ لا يمكن لصورة العشق أن تكتمل إلا بوجود الوردة والبلبل كليهما :

- ــ لقد فاق حسنك كل حد ، وزاد جمالك عن كل حساب وعد
- ولكن ، أليس من الظلم ألا تهنأ بهذا الخط والخال ، وألا تسعد
   بهذا الجمال ؟
- إن لم تكن قرين العشق ، فأنت مجرد وردة ! وما تم عشق إلا بوجود الوردة والبلبل معاً !
- لا صفاء للحسن بدون العشق ، إنهما لازم وملزوم ، ولا غنى
   لأحدهما عن الآخر! (١)



## رابعاً شخصية الشاعر:

كان الشاعر متقلب الأطوار ، فأحياناً يلتزم الصرامة والشدة في التعامل

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١١٠ .

مع الآخرين ، وأحياناً يكون محباً للهزل والمزاح وإلقاء النكتة . وفي بعض الأوقات يكون ماجناً سكيراً ، وأحياناً يطلق الحياناً يكون عف اللسان ، وأحياناً يطلق للسانه العنان كي ينطق بالإسفاف والسباب . وهذه أمثلة على تقلب شخصيته ؛ ولنبدأ بالجانب الوقور منها :

# الحكمة وضرب المثل :

نظم الشاعر الأسطورة في الأيام الأخيرة من حياته (أي وله من العمر زهاء خمسين عاماً) ، لذا نراه يجنح في مواضع كثيرة من المنظومة إلى إرسال المثل ، وسوق الحكمة ، يؤكد بهما موقف أحد البطلين ، أو يعلق بهما على حدث في الأسطورة ، وهذه كانت إحدى سمات شعر ايرج على وجه العموم ، كما أن هذا الاتجاه يتفق والمواقف التي كان يلتزم فيها الوقار والصرامة ، ومما قاله في هذا المضمار ، ما ترجمته :

كل جني لا يقطف في حينه ، سرعان ما يبلى على عوده (١)

وقال تعقيباً على أن صد العاشتمات يزيدهن إصراراً على مواصلة طريق العشق ، ومحاولة الظفر بمن يصدهن ويرفض الرضوخ لغوايتهن :

- کلما تمادی منوجهر في صده ، تمادت الزهرة في التعلق به
- إنها قبضة العشق ، وما أقواها من قبضة ! ومن ذا لم يعذب بهذه القبضة ؟
- صد العاشقات يزيدهن ولها ، والتدلل على المكلومات يزيد
   قلو بهن إدماءاً و نز فا
  - فكل ما صعب نواله ، ارتفعت قيمته لدى طالبه

<sup>(</sup>١) الديوان ، بيت : ٦٢٩ ، ص : ١٠٢ .

- ـ وكل ما سهل الحصول عليه ، رخصت قيمته ، وقل قدره
- الياقوت حجر قرمزي ، ولكن ما أكثر الأحجار القرمزية مثله !
- ولما كان الياقوت صعب المنال ، فلا جرم أن يكون أعلى قيمة
   من كل الأحجار !
- وإذا توفر اليورانيوم ، وأصبح سهل المنال ، أصبحت قيمته من قيمة الرمال . (١)

وقال الشاعر على لدان الزهرة وهي تبث في قلب منوچهر روح الإقدام كي يقبل على عشقها دون خوف من ملك أو قائد ، ولأن الحياة لا تقبل على الحبان الهياب ، بينما يحظى المقدام بتحقيق كل ما يصبو إليه :

- \_ إن هذا التمنع ليس إلا ضرباً من الضياع ، فالتمنع الفائق عن الحد ، ما أسوأه !
- \_ ومن لا يكون جسورا في تصريف الأمور ، سيظل بعيداً عن كل متعة وسرور !
- \_ أما من يقتحم الأعمال بجلادة وعزم ، سرعان ما ينجز كل أعماله بحزم .
- \_ ومن يكن الخجل والحياء مرشده ، فإن الخلق يخطفون القلنسوة من على رأسه .
- \_ إن تقف الرغبة عند حد الطلب ، فهي شبيهة بعود ورد جاف ، سرعان ما يتحول إلى حطب ! (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص : ١٠٩ .

# حب الوطن:

كان إبرج ميرزا محبآ لوطنه ، عاشقاً لكل ما يحقق الخير له ، لذا نرى قطعاً كثيرة من ديوانه يهيب فيها بمواطنيه أن يبذلوا أقصى ما يستطيعون لحدمة هذا الوطن، وأن يؤدي كل مواطن عمله دون تقصير أو تواكل ، وقد ضمن هذه المعاني منظومته « زهره ومنوچهر »، حين قال على لسان منوجهر وهو يدفع عن نفسه تهمة التقصير في أداء واجبه : إنه لو استجاب لغواية الزهرة ، فإنه يكون قد اعتدى على حرمات المواطنين ، وهو الموكل اليه الحفاظ على أعراض الناس وممتلكاتهم ، بل والموت في سبيل أداء هذا الواجب :

- القوم العزل من السلاح كقطيع يرعى في مراعي غيرتنا
- إننا نعرف الذئب ، إذ نحن الرعاة ، كما أننا الحماة ألاعراض
   الناس وحرماتهم
- ولكي نصل إلى مرتبة القيادة على هذا الجمع ، لا يليق بنا أن نكون ذئاب القطيع .
- ومن يضحي بروحه فداء ً الوطن ، من الظلم ألا يكون طاهر الذيل . (۱)

#### \* \* \*

إذا كانت الحكمة وحب الوطن تمثلان الوقار في شخصية إبرج ميرزا فماذا يمثل الجانب الآخر من هذه الشخصية المتقلبة الأطوار ؟

# الأدب المكشوف :

من يتصفح ديوان ايرج ميرزا ــ وبخاصة منظومته الثانية « عارف

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١٠٧.

نامه » ـ يجد به كثيراً من الأبيات التي يمكن أن توصف بأنها من الأدب المكشوف ، حيث يتغزل فيها بكل من المؤنث والمذكر ، غزلا صريحاً مكشوفاً ، وفي منظومة « زهره ومنوچهر » كثير من الأبيات التي يمكن أن تدخل في عداد هذا النوع من الأدب المكشوف . ومثال ذلك ما قاله الشاعر على لسان الزهرة ، وهي تصف جدها لمنوچهر :

- هذه رأسي ، وهذا صدري، وهذه ساقي ، وهذا كفي الرقيق
   وهذا فخذي المكتنز
- هذا نحري وتلك رقبتي ، وهذه سرتي ، وهذا بطني المنزه عن أي ترهل !
  - كما أن لي عضوين آخرين لن أحدثك عنهما مطلقاً
- فلا تسل عما خفي داخل السروال ، كما لا تسل عن شكل السرة
   وما تحتها ! (۱)

كما قال الشاعر على لسان الزهرة وهي تدعو منوچهر كي ينثرها بالماء فيلتصق الثوب بجمدها ، فيرى مفاتنها :

- هيا نعرج إلى هذا الجحدول الجاري ، كي تنثرني بمياهه من الرأس
   إلى القدم
  - وعندما يبتل جسدي ، سرعان ما يلتصق به ثوبي الرقيق
  - ـ وهنا ستبدو لك تضاريس جسدي ، وسيتضح لك كل خفي
- وعندما تنكشف أمامك الكثير من الأسرار ، فسيبدو لك عياناً
   كل ما خفى خلف الأردية . (۲)

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص : ١٠٤ .

ومثال ثالث لهذا الأدب المكشوف ما جاء على لسان الزهرة كذلك :

- ــ هيا وكن طفلي ، وارقد على ركبتي ، وارضع اللبن من ثديي
  - ــ وامسح بيدك على جسدي النضر ، ثم قبل بشفتيك سرتي
  - ـ ولتقبِّل بشفتيك صدري الفضِّي، ولتعض برفق شفتي الحلوة
- إنني وردة فتنسمها ، ونبيذ فارتشفه ، ثم لتطرحني أرضاً ،
   ولتكشف عن جسدي ، وكن أنت غطائي (١) !

وإلى جانب هذه الأمثلة توجد أبيات أخرى متفرقة في المنظومة تسير على هذا النهج من الأدب المكشوف ، الذي يعد إحدى الدمات البارزة التي يتميز بها أدب ايرج ميرزا سواء في هذه المنظومة أو غيرها من المنظومات والقطع التي يضمها ديوانه الشعري ، والتي لا نجد مثيلًا لصراحتها في قصيدة شكربير . مما يجعلنا نرجح أن ما جاء في هذا الحصوص نابع من شخصية الشاعر الفارسي ، أكثر مما هو نابع من موضوع الأسطورة .

# خمر وسُکر :

لم يرد في قصيدة شكسبير ذكر للخمر والسكر ، بينما أشار إيرج أكثر من مرة إلى احتماء الخمر ، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لشخصية هذا الشاعر الإيراني الذي كان مدمناً للخمر ، بل إنه – كما ورد في الأخبار – قاد أسلم الروح بعد ليلة سكر ، شرب فيها أكثر مما يتحمل ، فزهقت روحه قبل أن يكمل المنظومة ، وإذا كانت هذه حياة إيرج – وبخاصة في أيامه الأخيرة – خمر وسكر ومجالس عربدة في كل ليلة ، فمن المتوقع أن يكون

<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١٠٥.

لهذه المجالس أثرها فيما نظم،وعلى هذا الأساس ورد ذكر الخمر واحتسائها في عدد من أبيات المنظومة ، منها ما ترجمته :

- کانت روح الفتی ساذجة كقلبه ، لذا لم یكن شغوفاً بالحسان
   ولا بالصهاء
- \_ ومع أنه كان ذا قد فاره ممشوق ، فإن عمره لم يكن قد تخطى السادسة عشرة
- \_ إنه لم يكن قد خبر العشق بعد ، كما لم يتذوق الصهباءحى ذلك الوقت
- ومع ما يتمتع به من شفة ياقوتية ، فإن الحمر لم تكن قد مست هذه الشفة (١)

وقال الشاعر على لسان الزهرة تخاطب منوچهر :

- إن شفتك الياقوتية قد وصفتك لي سراً في الخفاء على هذا النحو
- \_ وقالت \_ ولم تكن كاذبةعلى الإطلاق \_ إنك قد بلغت في التو حد البلوغ
  - \_ ولهذا أسرعت صوبك ، فوجدت أنفاسك دافئة فتية
- \_ فهل يمكن التمتع بالمزيد من اللذة معك ؟ وهل يمكن مضاجعتك ومعاقرة الصهباء معك ؟ (٢)



<sup>(</sup>١) الديوان ، ص : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الديوان ، ص : ١١٠ – ١١١ .

بعد عرض مظاهر الاتفاق وكـــذا الاختلاف بين المنظومــة الفارسية وبين قصيدة شكسبير، يمكننا القول بأن الشاعر الإيراني قد وضع قصيدة شكسبير نصب عينيه وهو ينظم منظومته « زهره ومنوچهر » فحافظ على الحطوط العامة بعض الأفكار الحطوط العامة بعض الأفكار والمعتقدات السائدة في إيران إبان الربع الأول من القرن العشرين وقتما كان يعيش الشاعر ، إلى جانب بعض الآراء والمعتقدات الحاصة لدى إيرج نفسه كما سبق أن فصلنا ذلك ، وعلى هذا يمكن القول بأن ايرج ميرزا قد خلقف لنا عملا فيه إبداع وتفوق، وقدرة على إدارة الحوار وتقديم الحجج خلقف لنا عملا في بناء شعري رصين ، استحق كل ثناء وتقدير ، كما استحقت هذه المنظومة أن توصف بأنها أفضل ما أنتجته قريحة شاعر إيراني في العصر الحديث كله ، وقد أصبحت هذه المنظومة علماً على ايرج ميرزا ؛إذ لا يذكر اسمه إلا قرينا بهذه المنظومة أكثر من اقترانه بأي منظومة أخرى في ديوانه الشعري .



# الفصل الخامش

عشتروت وأدونيس

ملحمة شعرية للدكتور حبيب ثابت



# ماحمة عشتروت وأدونيس

# شعر الدكتور حبيب ثابت

حظي الدكتور حبيب ثابت بشهرة واسعة كطبيب في لبنان ، وقد عاش في الفترة الممتدة ما بين عام ١٨٩٤ م ، وعام ١٩٥٤ م (١) . وإلى جانب شهرته في مجال تخصصه ، فقد كان شغوفاً بالنظم والكتابة ، وجاء في مقدمة ملحمته هذه — والتي نشرت عام ١٩٤٨ — أنه نظم مجموعتين من الشعر بالإضافة إلى هذه الملحمة ، وأن المجموعة الأولى قد صدرت عام ١٩١٢ بعنوان « الزهرة الأولى من أزهار الصبا » . وقد بحثت عنها في مكتبات لبنان العامة منها والخاصة ، ولكنني لم أعثر على نسخة منها ، كما أشار المؤلف في المقدمة إلى نفاذها .

أما المجموعة الشعرية الثانية والتي أشار إليها المؤلف كذلك في مقدمة الملحمة ، فتحمل اسم « الضياء » وجاء في المقدمة أنها تحت الطبع ، فبحثت عنها هي الأخرى ، ولم أعثر على أي نسخة كذلك ، فإما أنها نفذت ، وإما أنها — وهذا هو الأرجح — لم تطبع ، وربما كان المؤلف يتمنى أن ترى النور في حياته ، ولكنه فارق الحياة عام ١٩٥٤ دون أن تتا الفرصة لهذه المجموعة أن تطبع ، وتخرج إلى القراء . وبناء على هذا فإنني لم أحظ بشيء من شعره إلا هذه الملحمة التي تحدث فيها عن أسطورة عشروت وأدونيس من شعره إلا هذه الملحمة التي تحدث فيها عن أسطورة عشروت وأدونيس

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف اللبنانية ، ج ٨ ، ص : ٢٩٩ ، مادة « أدونيس » .

وإلى جانب قرضه الشعر ، فقد نشر في عام ١٩٢٨ كتاب « الصحة والجمال » ، وهو كتاب عام يقدم فيه المؤلف الطبيب إرشادات طبية ، ونصائح صحيه للجميع ، مثل كيفية تجنب بعض الأمراض المعدية ، ومقاومة الآفات الضارة بالصحة العامة ، وما يتعلق بالغذاء الصحي ويوفر الرشاقة ويحافظ على الجمال ... إلى غير ذلك من النصائح الطبية العامة ، دون الدخول في شروح وتفصيلات علمية دقيقة لا تهم إلا الأطباء والمتخصصين .

أما ملحمة «عشتروت وأدونيس» فقد نشرها عن طريق دار مجلة الأديب في بيروت وذلك عام ١٩٤٨. وقد مهد للملحمة بدراسات مسهبة إلى حد ما (١) عن كل من عشروت وأدونيس، وعما حيك حولهما من أساطير، ثم أعقب سيرتهما بترجمته لحوالي مائتين وستين بيتاً من قصيدة شكسبير « فينوس وأدونيس». وهي ترجمة عربية دقيقة وبليغة، وبعد ذلك انتقل إلى التعريف بالأماكن اللبنانية التي ورد ذكرها في الأسطورة، والتي قيل إنها كانت مسرحاً لهذه القصة المفجعة وقت حدوثها، من هذه والتي قيل إنها كانت مسرحاً لهذه القصة المفجعة وقت حدوثها، من هذه وتوجد على مقربة من هذه المغارة آثار قلعة، أو بالأحرى هيكل لم تزل أركانه الفخمة قائمة بين أشجار الجوز، وكان هذا المعبد مخصصاً لعبادة أركانه الفخمة قائمة بين أشجار الجوز، وكان هذا المعبد مخصصاً لعبادة والأرجاس، إلا أن القيصر جوليان الجاحد أعاد ترميمه وتكرار مواسمه والأرجاس، إلا أن القيصر جوليان الجاحد أعاد ترميمه وتكرار مواسمه الشنيعة، فقام بعده «تاو أدوسيوس الكبير» ودمره مرة ثانية، ثم جاءت

<sup>(</sup>١) تقع هذه الدراسة في خمس وثلا ثين صفحة ، انظر الملحمة ص ٩ – ٣٤ .

<sup>(</sup> ٢ ) ترجم القدماء اسم أَفقًا عن اللغة العبرية ، ومعناها : امسك ، احتضن ، ضم إلى الصدر ، وعزوا ذلك إلى عناق فينوس وأدونيس الأول أو الأخير ، اعرف لبنان ، مادة أفقًا حاشية رقم ( ١ ) ، ص ٣٧٠ .

الزلازل وبالغت في تدميره بحيث لا نرى اليوم إلا أركانه الضخمة (١) . كما يوجد على الطريق المؤدية إلى هذه المغارة ، في الغينة ، تمثال يصور مقتل أدونيس ، ولعله – كما يقول المؤلف – الوحيد بين آثار الأعصر الماضية الذي يحفظ هذه الأسطورة . (٢)

كما تحدث الشاعر عن بحيرة اليه ونة الواقعة على بعد ثمانية أميال من بعلبك ، وهي بحيرة يبلغ طولها حوالي الكيلو متر ، أما عرضها فنصف ذلك ويقال إن عشروت كانت تقطن إلى جوار هذه البحيرة ، حيث كانت تسبح في مياهها الصافية ، كما كانت تجوبها بقاربها كي تنعم بالطبيعة الحميلة والجو الهادىء المنعش ، وقد وُجدت غربي البحيرة آثار هيكل شيسًد لهذه الإلهة ، ويعتقد البعض أن المياه المتوارية من هذه البحيرة تنفذ في قلب الجبل وتجري حتى تخرج من مغارة أفقا التي يتكون من مياهها نهر إبراهيم . (٣)

ثم انتقل الشاعر إلى الحديث عن نهر ابراهيم الذي كان يعرف قديماً باسم « نهر أدونيس من تلون مياه هذا النهر بدماء أدونيس وذلك في أواخر الشتاء ، وفي هذا الوقت يعلن سكان جبيل — حيث يصب النهر في البحر — يوم حداد على أدونيس .

وآخر الأماكن التي أشار إليها الشاعر مدينة بعلبك ، حيث تحدث باقتضاب شديد عن هياكلها، وقد اتخذ الشاعر من هذه الهياكل وما كان يحدث فيها قديماً وحديثاً من حفلات (١) ، مدخلاً لأسطورته ، حيث دُعي

<del><-((((</del>

<sup>(</sup>۱) د. يوسف مزهر : تاريخ لبنان العام ، ح ۱ ، ص : ۲ ۱۶ .

<sup>(</sup>۲) ملحمة عشتروت وأدونيس ، ص : ۳۹ .

<sup>(</sup>٣) اعرف لبنان ، مادة اليمونة .

<sup>(</sup>٤) أشارت كتب التاريخ إلى أن هياكل بعلبك كانت مسرحاً للحفلات في القديم، ثم جاء القرن العشرين ، وفكر لبنان في إعادة الحياة والبهجة لهذه الهياكل ، فتكونتجمعية عمومية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية للإشراف على مهرجانات بعلبك الدولية، وكان

جميع الآلمة إلى حفل راقص يقام في الهيكل العظيم، وكان من بين الحاضرين عشتروت وأدونيس ، وهناك تم التعارف ــ كَمَا تَقُولُ المُلحمة ــ وبدأت بعد ذلك أحداث الأسطورة تتوالى ، ولعل اتخاذه من هياكل بعلبك مسرحاً للأسطورة يرجع إلى وجود آثار هيكل بالمدينة ما زال حتى اليوم يحمل اسم فينوس ، كما يقال إن معبد باخوس هــو في الحقيقة معبد أدونيس ، وقد أشار إلى ذلك صاحب كتاب تاريخ لبنان العام حيث قال : ... وقد نقبت عن المعبد الأصلي ، وعن معبد آخر قُـربه ، بعثة ألمانية من ١٩٠٠ إِلَى ١٩٠٤ ، وكان المعبدان للآلهة الفينيقية : المعبد الكبير للاله بعل الشمس الذي اتخذه الرومان إلهاً باسم « جوبيتر هاليوبوليتان » ، ولزوجته الزهرة المعروفة عندهم باسم «فينوس» ، والمعبد الصغير للإله أدونيس المتقمص في « بافوس » عند الرومان ، وما زالت هذه الأسماء الأخيرة – أي جوبيتر وفينوس وباحوس ــ تطلق على معابد بعلبك حتى الآن . (١)

🕏 ويشير الدكتور فيليب حتى إلى معبد فينوس ببعلبك ، فيقول : « وعلى مستدير ، ولكن على كثير من جمال الصنع ، وقد حرصت البعثة الأثرية الألمانية أن تزيل من حوله بيوت الأهالي ، ويبدو من نوع هندسة البناء أنه يعود إلى العهود الإمبراطورية المتأخرة . وقد كان هذا الهيكل مكرساً

المهرجان يقام كل سنة ، ويشارك فيه كبار المطربين والمطربات كأم كلثوم وفيروز ، وكذلك كبرى الفرق المسرحية العالمية كفرقة الكوميدي فرانسيز . وقد ظل الاحتفال بهذه المهرجانات قائماً حتى دهمت لبنان الأحداث الدامية إلتي بدأت عام ١٩٧٥ ، والتي آمل أن يخبو نارها كي المهرجانات العالمية كانت من بين العوامل التي دفعت الشاعر اللبناني حبيب ثابت لنظم ملحمته « عشتروت وأدونيس » .

<sup>(</sup>١) تاريخ لبنان العام ، ح١ ، ص : ١٠٠ .



معبد أينوس



لعبادة الزهرة أو إلهة الحظ ، ومن حسن الحظ أن هذا الهيكل الوثني حول في العصور المتوسطة إلى كنيسة مسيحية كرست علىاسم القديسة بربارة، فكان هذا التكريس عاملاً في حفظه من الخراب » . (١)

#### \* \* \*

وقبل أن يبدأ الشاعر في نظم الملحمة ، كتب توجيهاً للقراء ، جاءفيه بأن هذه الأسطورة يسوقها الشاعر عن خيال خاص ، وتصور غير مردود إلى تاريخ رزين أو خرافة عابثة . (٢)

أما عن الملحمة ذاتها ، فتقع في مائتين وإثنين وستين بيتاً من الشعر ، قسمها الشاعر إلى مقطوعات شعرية ووضع لكل مقطوعة عنواناً خاصاً، وأحياناً تكون المقطوعة وحدة واحدة وذات قافية واحدة ، وأحياناً يقسم المقطوعة إلى مقطوعات جزئية ، يكون كل جزء منها على قافية مستقلة ، أو تكون كلها على قافية موحدة .

ولكن إذا كان الشاعر قد صرّح بأنه يسوق أسطورته عن خيال خاص، فهل معنى هذا أنها عدمت الصلة بالأسطورة القديمة ، أو بقصيدة شكسبير ؟ للإجابة عن هذا السؤال يحسن بنا عرض ملخص وافٍ للأسطورة ، ثم نناقش عوامل الأصالة أو التأثر بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) فيليب حتى : لبنان في التاريخ ، منذ أقدم العصور التاريخية إلى عصرنا الحاضر ترجمة أنيس فريحة ، بيروت ١٩٥٩ ص : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٢) الملحمة ، ص : ٤٣ .

# عرض عام لملحمة عشتروت وأدونيس

تبدأ الملحمة بالحديث عن هياكل بعلبك ، وأنها شيدت كي تكون وكراً للملذات ، ومرتعاً للحب والشهوات ، حيث تمشي الآلهات بين ربوع الهيكل وهن في عُرس تام ، وكل همتهن الحصول على اللذة وإرواء عطش الشهوة :

هياكل في السهل مرفوعة " ساحاتها وجـــد" وجنّـاتُهـــا الشهوة الحمراء في جوهـــا

قيثارها الحبب ومزمارُها يلتف لف الضوِّ زنارُهـا وتشرب الصبوة أبصـارُها تمشي الآلهات إلى ساحهـــا عريانة ترقص من وجدهــــا فتنهـــب اللذات محمومــــــة

ثم يتحدث الشاعر عن حفلة راقصة أقامتها آلهة بعلبك ، ووجهت الدعوة إلى آلهة الأولمب للحضور ، فلبوا الدعوة ، ومن بين من لبوها إلهة الدلال وربة العشق والهوى عشتروت التي كانت تقيم على ضفاف بحيرة اليمونة . وقد وفدت إلى الساحة سابحة في بحار من النور ، حيث بدد ضياء جمالها ظلمة الليل ، فافتتن الجميع بجمالها :



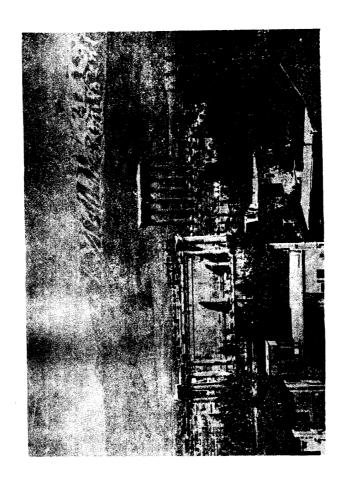

۲۰۹ فینوس وادونیس ـ ۱۶



وعشتروت إن خطت خطوة كأنمـــا الورد على نحرهـــا في جيرة النهد لهــا طيـّـــة ً وفي مثاني ظهرهـــا جـــدول وفي دواجي شعرهـــا طرة

تلفتت من حولها الأعصـــرُ يقول للروض أنا المزهـــرُ الله في أسرارهـــا أخـــبرُ يصب في الظن ولا يُنظرُ يشهق ليل تحتها مقمدر (١)

أقبل الحميع مرحبين بمقدم عشتروتالشبيهة بعروس في ليلة جلوتها، وكم تعالت أصوات الحاضرين مطرين حسنها ودلالها ، حتى بدا الجمع كمحيط موّاج هادر بالبشئر والتهليل والترحيب .

ندياً كأنه من حرير هو عيدُ الجمالِ في كل أرضَ ﴿ هُو عُرْسُ المِّنِي وَزَفَّ السَّرُورِ ِ في بكور من الربيع النضير لفتة ٌ نحوها ، وكـــل صهــــير رحّب الهيكـــلُ الكّبيرُ وماج الجمع في ساحتيه موجّ البحورِ (٢٠٠٠

ألف أهلا بعشتروت على المرج وبين اأربى وبين الزهور لبس السهلُ ثوبَه الأخضرَ اللونَ هي كالغصن يانعاً يتثني ب عشروت الهوى ًففي كل عين

بدأ السمر وانضوى الحميع في حفل راقص بهيج ، بين أضواء ساطعة تحيل الليل الدامس نهاراً مشرقاً وضاءً ، وإلهات تشع بشراً وإشراقاً وبهاءً . وكئوس شراب تدور بين الآلهة السكرى ، فتزيد من الإحساس بالنشوة والشهوة ، وتشعل المكان بنار الفجور ، وصيحات السرور .

وبينما الجميع منهمكون في رقص وسكر وسحر ، إذا بموكسب

(۱) ملحمة عشتروت وأدونيس ، ص ٢٦ ، ٧٧ .

(٢) الملحمة ، ص : ٤٧ ، ٤٨ .

111

أدونيس – الذي يقيم على ضفاف نهر إبراهيم – يفد إلى الهيكل. وفد والنور يشع من جبينه المشرق ، فبهر العيون وأسكر الإلهات، لذا ما إن وقع نظر عشر وت على جماله ، حتى افتتنت به ، ووقع حبه في قلبها وقعاً شديداً لا يمكن دفعه ، وليس لها من سبيل إلا الخضوع له ، وبذل كل شيء في سبيله ، كما وقع نظر أدونيس على ربة الدلال عشروت ، وأعجب بها ، وهكذا التقت النظرات والابتسامات ، وتم توقيع عهد الحب فيما بينهما ، وقعاه بنظراتها ، ومهراه بقبلاتهما :

أطل أدونيس في موكب من النور راياته تخفق على وجهه من رفيف المنى صباحٌ وفي خده رونيق على وجهه من رفيف المنى المحر حلالاً ، ويا حبيب العذارى بالله الجمال والحب والسحر لو يصير الجمال رباً فصارا لو تملى من وجنتيك احمرارا وتمنى الشقيق في كل واد لو تملى من وجنتيك احمرارا لا للحدوق وكان صباً يوم هامت به فنال منه حبها المحوق فعاش في عهد الصبا عاشقاً

لقد كان حبهما باعثا لانتشار الجب في جميع الأرجاء ، وبين جميع الكائنات ، فوقعت النجوم أسيرة الحب وتحرك النسيم العاشق ندياً رطباً ، وأخذت عيون الماء تجري حنيناً ، والسواقي تسيل حباً رضياً ، وزهور الرياض أسكرها النور ، كما اهتز كل ساكن فرحاً نشوان ، وانطلقت

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٤٩ ، ٥٠ .

الطيور العاشقة تغرد بأعذب الألحان ... وهكذا عم الحب جميع من في الوجود .

ولكن هذا الحب الذي بعث البهجة والسرور في كل الأرجاء ، قد أثار حفيظة الآلهة ، آلهة بعلبك ، وآلهة الأولمب على السواء ، وبدلاً من أن يباركوا هذا الحب الطاهر ، إذا بهم يطردون كلاً من عشتروت وأدونيس من قدس الهيكل ، ويحاولون إلحاق الضرر بالعاشقين ، وتعقبهما بالإيذاء فلم يكن أمام أدونيس إلا الابتعاد عن الآلهة ، واللجوء إلى القفار ، والعيش بين الضواري علمة يجد بينها الرحمة التي انعدمت لدى الآلهة ، وأخيراً عاد إلى قصره المشيد على مقربة من نهر إبراهيم ( نهر أدونيس ) عساد أسير الهواجس والهموم والأحزان . كما عادت فينوس بدورها إلى قصرها بجوار بحيرة اليمونة ، عادت هي الأخرى كسيرة البال ، كليمة الفؤاد .

عز يسوم الهوى وعز اللقاء المبتلكي وضحة الفضاء وفي الحيرة غيرة وشقاء فعلا النهسر حسنه والسرواء بعيون طافت عليها الدماء (١)

حسدوه .. ألا اشهدي يا سماءُ ضجّت الأرضيومأنطردواالعاشق غارت الناسُ منه في حلبة الحب طاردوه فعاد للنهــر يشقّــــى وهي عادت إلى البحيرة ِ تبكي

عاشت فينوس في قصرها باليمونة وذكرى الحبيب تؤرقها ، والرغبة في اللقاء تهز كيانها ، وكانت كلما اشتد بها الحنين ، خرجت إلى البحيرة تمخر بالزورق بين مياهها الزرقاء الصافية ، تحاول أن تسري عن نفسها ، ولكنها لا تستطيع نسيان أدونيس ، وحبه الذي فاق كل حب ، وأنساها هذا الحب جميع عشاقها ، ووقفت ذات ليلة على شاطىء البحيرة تنوح وتندب حبيبها الغائب ، وأخيراً صعدت إلى صخرة عالية صلبة ، ولكن

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٥١ .

بقلب أشد من الصخرة صلابة . صعدت مصرة على الانتحار ، لعلها تلتقي بعد الموت بالحبيب الذي حرمتها الآلهة من لقائه في عالم الوجود ، ثم ألقت بنفسها إلى مياه البحيرة ، وسرعان ما ضمتها أمواجها ، وتحولت إلى طيف أبيض يجرى بأعماق المياه ويهرب:

وقفتعلى الشاطىء تنوح وتندب والليل مبيض الجوانح أشيبُ يمشي الهلال على رؤوس رياشه ويلوح ما بين الخوافي كوكب تتلعثم النسمات في أذن الفضــا وتثور في صدر السكونوتغضبُ

نزلت إلى الماضي فسالت دمعة" حمراء ُ تطفو في العيون وترسب ُ وتذكرت ربَّ الحمال مُشرداً لله بين الروابي الخضر وهو معذَّبُ وبصدرها بُعد النوى، وبجفنها روح متيَّمةٌ ، ودمعٌ صيَّبُ

وهوت إلى حضن المياه فضمها موجٌ يجيء على المياه ويذهـبُ يجري بأعماق الميساه ويهسرب

وقفت على صخر شديد أصلب وبجنبها قلبٌ أشد وأصلـبُ فإذا بها في الماء طيفٌ أبيـــضُ

أما أدونيس رب الجمال ومثال الحسن والبهاء ، ومن تشرق الدنيا بنوره الوضاء ، ومن تعبق الأزاهير بعطره الفواح ، ومن تتعلق عيون الجميع بطلعته المشرقة، فقد هاجمته هو الآخر ذكرى الحبيبة عشتروت، وتذكر ما كان بينهما من أحاديث ومناجاة وعشق ، وأن حبهما قد بعث النضارة والسعادة في كل الوجود ، فعاشتالورود والنسائموالنجوم والحمائل في نشوة وحب وسعادة ،أما هما مصدر العشق ومعلماه فقد حرما الاقتراب

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٥٧ – ٥٨ .

من نبع الحب الصافي ، ولم يكن لهما من الحب غير الحرمـــان والشقاء و التعاسة .

هل يذكرُ الوادي ليالينا أم يذكرُ الماضي أمانينا وتذكرُ الأطيارُ فوق الربي في الليل ، في الفجرِ، أغانينا

على جبين الليــل في غابــة عشنا على أطلا ليها حينـــا فأزهرت َفي الروضِ أقمارنا وأثمرت أزهـــارُ ماضينـــا عشنا ربيعَ العمرِ في جنــة غنَّاءَ من وصــل ِليالينـــا

فيك ابتدى حبي، وفيك انتهى لكن عذاني فيك لا ينتهى

أنت التي أحييت في المني وكنت لي في العيش ما أشتهي

شیدت ٔ للعشاق قصر الهـوی ومت حیران علی بابـه وكلما أقبلتِ في خاطــري وجعتُ للماضيوعشنا به (١)

بعد ذلك انتقل الشاعر إلى مناجاة نهر أدونيس ( نهر إبراهيم) . ومدحه بأنــه أمد الشعراء بالكثير مــن الخواطــر التي انسابت أشعاراً ودواوين عبروا فيها عن جمال النهر وصفاء مياهه ، كما تحدثوا عن الأزاهير التي تنبت على شاطئيه ، ووصفوا الخمائل التي تروي ظمأها من مياهه ، فتز هو نضرة جميلة . لقد استمد النهر كل هذا الجمال من جمال أدونيس الذي طالما ركب زورقه وسبح في مياه هذا النهر ، فوقعت صورته على مرآة

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٦٠ – ٦٢ .

مياهه ، فاكتسبت المياه جمالاً من جمال وجهه ، واتخذت عذوبتها من عذوبة عنوبة عنوبة عنوبة عنوبة عنوبة عنوبة عنوبة عنوبة عنوبة عنيه ، كما تحدث عن روافد النهر عندما تنساب مياه الأمطار بين الصخور ، وتسير بين شعاب الجبال إلى أن تتوحد هذه الروافد ، وتكوّن مجرى هذا النهر العظيم .

ولكن كيف كان حال عشتروت بعد أن ألقت بنفسها منتحرة في مياه البحيرة ؛

لقد تحولت عشروت إلى قطرة ماء ذابت بين قطرات المياه في البحيرة. ثم تبخرت هذه القطرة بفعل أشعة الشمس ، وأخذت تجوب الآفاق مع هذه الأشعة لعلها تلقى الحبيب ، ولكنها لم تحظ بهذا اللقاء، فعادت أدراجها إلى البحيرة من جديد ، ثم تسربت من باطن الأرض ساعية شتى الأرض من رئبي بعلبك إلى نهر إبراهيم حيث يوجد الحبيب ، فتلتقي به وتروي ظمأها من نهر حبه :

ابنة الماء ملّت العيش في المساء تتهادىسكرىعلى دورة الشمس في اخضرار الأغصان يغمرهاالنور

فطارت مع الشعاع الوسيــم وتصحو على ضفــاف النعيم وتغفو على دوالي الكــروم

\* \*

انتفاض ورعشــة في الروابي ولمع من شعشعان الســـرابِ الأرض وأيّ ملوح في العباب وشوقاً وغلغلت في الـــرابِ ومعالميالذرى ..وتلكالهضاب(١)

فإذا الكأس جمرة وإذا الصبح وإذا عشروت ذوبٌ من الضوء أين تبغدين ؟ وأيّ ظمئدان كي ثم ذابت على البحيرة أمواجدا شقت الأرض من رُبَى بعلبك

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٦٧ .

ولكي يُستّري أدونيس عن نفهه ، أعد العدة للصيد،ومطاردة الغزلان فخرج كسير البال ولكن المروج أحسنت استقباله ، وتملكتها السعادة لمقدم إله الجمال صوبها ، كما بدت الطيور نشوانة ، كل ما في الوجود مستبشر بقدوم أدونيس ، سعيد برؤية وجهه الصبوح ، ولكن العاشق المحروم لا يشاركها أفراحها ، ولا يشعر بشعورها ، إنه يسير على غير هدى ، يسير كيفما حملته قدماه ، وهو على هذه الحال من الحزن والكآبة ، إذا بوحش الفلا ، ذلك الخنزير البري المتوحش ، يـُداهمه ويفتك به ، ويمزقه شر ممزق ، فأسلم أدونيس الروح ، وانطفأ نور وجهه الداطع ، واحسرتاه لقد مات سيد الحب وإمام العاشقين !

واجتاز أحــزاناً فأحــزانــاَ وانقض وحشُ الغاب غضبانا وامتصه لحمان كحمانك في الكون . ليت الحبّ ما كاناً ..

وهام أدونيس ُ مــن يأسـه حتى إذا مرّ بوحش الــفـــلا ومزّقت أظفـــارُه َجسمـَـــهُ مات الشباب الغض" .. مات الهوى

مــات آ دون ُ سيـــدُ ٱلحــب ﴿ فِي الأرض عزيز أَعلى قلوب الملاح (١)

مات آ دونُ مثلما ينطفي النور مساءً عـــلى عيون ِ الأقـــاح ِ

وبموته عم الحزن كل لبنان ، بل إن مأتمه قد تعدى لبنان إلى كل بلدان الشرق ، أما عشتروت \_ بعد أن صعدت إلى السماء \_ فقد المهمرت دموعها غريرة ، وأخذت تقرع الصدر ، وترسل الشُّعر ، وتبكى على الهوى المستباح ، ثم أخذت تناجيه بالرقيق من القول ، وتشكو إليه ما أصابها من هزال وأحزان وأشجان ، ووعدته بأن تظل على حبه مقيمة ،

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٢٩ ، ٧٠ .

وأن تبتمي ذكراه في قلبها ما دامت الحياة . كما أنها ستقيم له في هيكلها تمثالاً . حتى يأتي المصلون والمحبون إلى هذا التمثال ينحرون الذبائح فداء لهذا الحب الضائع ، وقرباناً لإله الجمال أدونيس :

وأطلت من العلا عشتروتٌ تندبُ الميتَ بالدموعِ الفصاحِ تقرع الصدر ، تُر سل الشّعر للأرض ، وتبكي على الهوى المستباح وترويّ الشفاه َ بالقبل الحمراء نشوى من الأسى والنواح

وتناجيه بالرقيق من القــول وتشكو إليه كسرَ الجنــاح

\* \* \*

سأقيمن من وفائي ذكــرى لحبيبي تميد منها السمــاءُ وأقيمن ً في الهياكل تمثــالا لرب ّ لــه على ً الوفـــاءُ ُ ورموزٍ هي النوَى واللقاءُ و الليالي الرعشاءُ في هيكل الحب زحــاًم وضجــة وهناءُ خفافــاً وحولهــن النساءُ وفي الليل تصطلى الأهواءُ (١)

في طقوس هي الهوى والتصابي فالمصلون للهياكل يسعــــوْن ينحرون الذبائح الحمركي الصبح

وبعد أن سالت دماء إله الجمال في وادي أفقًا . نبتت مكان هذه الدماء زهرة أرجوانية هي الشقائق ، ثم جاءت نحلة كريمة الأصل ، ومالت على الشمّائق ، ورشفت من رحيقها ، وطارت من فورها إلى النهر (٢) كي تروي ظمأها من مياهه العذبة ، وعندما همت بارتشاف المياه ، إذا برحيق الشَّمَائق العالق بفمها والذي تمثل روح أدونيس ، تختلط بقطرة الماء التي

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٧٠ – ٧١ .

<sup>(</sup>٢) أي نهر أدونيس ( إبراهيم ) على اعتبار أن قطرة الماء الممثلة لعشتروت قد استطاعت أن تشق الأرض من محيرة اليمونة حتى وصلت إلى تهر إبراهيم واختلطت بمياهه .

تمثل روح عشَّروت . وهكذا النَّأم شمل العاشقين . ولما تمت هذه الوحدة سارعت عشتروت بالصعود إلى ال. اء تاركة ــ ومعها حبيبها ــ الأرض بأهوالها ومآسيها .

> واد (١) يطلُّ على السماء فتنحني قتلواً به ربُّ الجمـــال فهذه وشقائق ُ النعمان ِ بعض ُ دمائِـه

بيضُ النجوم على ربَّاه وتشرقُ أنفاسه كالطيب بل هي أعبــقُ نبتت على الوادي ترفُّ وتورقُ ُ

ثم طارتْ تفوحُ عطراً ونــدا من دماء القتيل تقطر شهدا

نحلة " مصت الشقيق المنداي فعلى ثغرها المعسِّــل طِيــبُّ

\* \* \*

رفرَفتْ مثلما ترف الآمــانِي فوق أفقا تطوفُ سَهَلاً ونجدًا ورمت حملها الخفيف على الماء دماءً من القتيـــل المفـــدَّى لهواه فأصبح النهررُ لحداً

حملت أحمر الدماء بشغــر هو أنقى من الصباح وأنــدكى 

وجرى النهر حاملاً عشروتـــأ في المياه الحمراء دفقاً ومدًّا وجرى حاضناً شهيداً عزيـــزاً تفتديه السّماءُ لوكّان يُـُفدى (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي وادي أفقا .

<sup>(</sup>٢) الملحمة ، ص : ٧٢ - ٧٤ .

# مدى التأثر والأصالة في ملحمة عشتروت وأدونيس

سبق الإشارة إلى أن الشاعر قد قدم للملحمة بتوجيه ، جاء فيه : « . . أما الأسطورة التي يسوقها هذا الكتاب في شطره الشعري ، عن خيال خاص وتصور غير مردود إلى تاريخ رزين أو خرافة عابثة . . . » (١) ومعنى هذا أن ملحمة عشتروت وأدونيس لا صلة لها بما سبقها من أساطير قديمة أو حديثة ، وهذا القول صحيح في معظمه ، ومع هذا فإن القارىء للملحمة على الرغم من ذلك ، يجد فيها بعض التأثر بالأساطير القديمة فالأسطورة قديمة أشارت إليه كتب التاريخ والحديث عن الحنزير والشقائق حديث قديم أشارت إليه كتب التاريخ والحديث عن الخزير والشقائق حديث تأثر الشاعر حبيب ثابت في ملحمته هذه بقصيدة شكسبير « فينوس وأدونيس » . ومما لا شك فيه أن الشاعر حبيب ثابت قرأ قصيدة شكسبير . وأثبت هذه المرجمة في كتابه قبل أن يورد الملحمة ، وبناء على ذلك فإن الشاعر اللبناني الدوقع تحت تأثير شكسبير صرح بذلك أم أنكر ، ولكن ما شواهد هذا التأثر ؛

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٣٤ .

#### شواهد تأثر الملحمة بقصيدة شكسبير :

أول هذه الشواهد يبدو في إقدام الشاعر اللبناني على نظم هذه الملحمة فلولا قراءته لقصيدة شكسير وتأثره بها ، لما نظم هذه الملحمة . لقد قرأ «فينوس وأدونيس» وأدرك أن شكسير قد خلع عليها خلعة إغريقية ومانية ، كما خلع عليها كذلك خلعة إنجليزية ، فأراد حبيب ثابت أن يرد إليها أرديتها الفينيقية ، وهكذا أراد أن يعارض بملحمته قصيدة شكسير، وليدلل على هذه المعارضة فقد أورد في كتابه ترجمة للجزء الأول من قصيدة شكسير ، حتى يدرك التمارىء أنه لم يوافق شكسير فيما نظم ، بل خالفه وعارضه في ملحمته ، وعلى كل حال ، فإنه لا يخفى على القارىء أن المعارضة ضرب من ضروب التأثر مهما أنكر المؤلف ذلك .

وشاهد آخر على تأثر حبيب ثابت بقصيدة شكسبير . يبدو في تأثر الشاعر اللبناني بما أورده شكسبير على لسان فينوس في مواضع كثيرة ، وهي تشجع أدونيس على ممارسة الهوى والعشق وحجتها في ذلك بأن العشق سنة الحياة ، وأن كل مظاهر الحياة ، وكل الكائنات تتبادل الحب فيما بينها ، وقد تحدث حبيب ثابت عن تفشي الحب بين جميع الكائنات وبين مظاهر الطبيعة ، فقال :

نشر الحبُ طيبة في رُبي الأرض وبين النجوم روحاً زكيسا واعترى الكون رعشة من غرام مطمئن فاخضَرَ شيئاً فشيشا فعيون المساء تجسري حنيساً والسواقي تسيل حبّاً رضيا وزهور الرياض أسكرها النور صباحاً ، والهينمات ، عشيسا والطيور الحضراء أطلقها الوجد فعنت لحناً مذيباً شجيسا والنديم الولهان داعبة الحسو ندياً فهباً رطباً نديسا

# كل حي أحبَّ ، كلُّ جماد ِ هزَّهُ الوجدُ بيِّناً وخفييًّا (١)

ومن شواهد تأثر حبيب ثابت بقصيدة شكسببر كذلك ، ما أشار إليه من صد أدونيس وتمنعه واستبداده في حبه ، فعلى الرغم من أن الحب حكما جاء في الملحمة – قد وقع بين أدونيس وعشروت منذ أول لقاء في الليلة الراقصة ، ولم يحدث بينهما أي صد وتمنع وهجران ، بل أحب كل منهما الآخر ، وكان يتمنى لقاءه لولا تدخل الحاقدين وحمد الحاسدين . أي أن الحب كان متداوياً لدى الحارفين ، ولم يكن هناك عاشق ومتمنع ، ومع هذا تحدث الشاعر اللبناني عن الصد بتأثير مما جاء في قصيدة شكسبير ، وما ورد في الأسطورة لدى أوفيد ، ومما قاله حبيب ثابت عن الصد ، البيت التالي الذي قالته عشروت وهي تتذكر أدونيس بعد أن طردتهما الآلهة من هياكل بعلبك ، فذهبت هي إلى اليمونة ، وذهب هو إلى جوار نهر إبراهيم : وحبيك في وجني مؤهر وصدًه كو وحشي مورق (١)

وفي نهاية الملحمة قال الشاعر مشيراً إلى استبداد أدونيس في عشقه ، وهذا ما لم يحدث في الملحمة :

### جمعَ الموتُ ربّةً تتنـــاهـــى في هواها وعاشقاً مستبدّاً (٣)

ولا يخفى على القارىء أن ما أورده حبيب ثابت من حديث عن الشقائق وصلتها بأدونيس ، ومن حديث عن صيد الخنزير وما نتج عنه من فتك بأدونيس ، يعد من باب تأثر الملحمة بما جاء في قصيدة شكسبير و بما أخذه شكسبير عن الأساطير القديمة وبخاصة أسطورة أوفيد ، وبناء على ما تقدم

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ، ص : ٢٥ .

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع ، ص : ٧٤ .

فإن الشاعر اللبناني . قد تأثر ــ وإن كان تأثراً محدوداً ــ بقصيدة شكسبير . أما مظاهر الاختلاف والأصالة لديه فهي أعظم بكثير من مظاهر هــــذا الاتفاق .

#### مظاهر الأصالة في ملحمة عشروت وأدونيس:

سبق أن ذكرت في بداية التعليق على هذه الملحمة ، أن ما قاله الشاعر من أن الملحمة قد جاءت عن خيال خاص ، قول صحيح في معظمه ، وذلك لأن تأثره بقصيدة شكربير – كما وضحت – يعتبر محدوداً بالنظر إلى ما فعله كل من أندريه أوبيه في مسرحيته الفرندية ، وايرج ميرزا في منظومته الفارسية ، والسبب في ذلك – كما أعتقد له أن الشاعر اللبناني أراد أن يرجع بالأسطورة إلى وطنها الأصلي كما يقول اللبنانيون (۱۱) ، وعلى هذا يقد حرص حبيب ثابت على أن يحلع عليها أردية لبنانية . وينفض عنها كل أرديةيونانية أو رومانية ، وأول ما يلفت النظر في هذا الصدد إطلاقه الاسم الفينيقي « عشروت » على ربة العشق والدلال ، وتفضيله هذا الاسم على النشم الذاتيني ( فينوس ) ، والاسم العربي ( الزهرة ) .

والمتصفح للملحمة يدرك بلا عناء أو مشقة أنها جاءت عن خيال خاص فأحداث الأسطورة في هذه الملحمة جد محتلفة عما وجدناه عند أوفيد أو شكسبير ، فبداية التعارف بين عشتروت وأدونيس محتلفة ونهاية البطلين محتلفة كذلك ، إلى جانب العديد من مظاهر الاختلاف بين أحداث الأسطورة في الملحمة عما قرأناه في غيرها من الأعمال الأدبية التي عنيت بهذه الأسطورة ، والتي يستطيع القارىء إدراكها بسهولة ويسر ، وذلك برجوعه إلى الملحمة وما سبقها من إنتاج أدبي يعالج الأسطورة ، أو حتى برجوعه إلى الملحمة وما سبقها من إنتاج أدبي يعالج الأسطورة ، أو حتى

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف اللبنانية ، مادة أدونيس .

إذا اكتفى بالرجوع إلى ما جاء في هذا الكتاب من تلخيص لهذه الأعمال . وأهم مظهر من مظاهر الاختلاف والأصالة في الملحمة ، ما بذله الشاعر اللبناني من جهود في سبيل العودة بالأسطورة إلى موطنها الأصلى لبنان ، حيث جعل ميدان الأسطورة الأرض اللبنانية ، فربط بين أحداثها وبين هياكل بعلبك ، ونهر أدونيس ( إبراديم ) وبحيرة اليسونة، ووادي أفقا، بل وكل لبنان بعد ذلك ، ولم يكن حديثه عن هذه الأماكن قاصراً على ربطها بالأسطورة ، بل كان حديث عاشق لوطنه، يتلمس الفرصة للاشادة | به ، والتغني بجمال آثاره وطبيعته وأنهاره وروحه ، حتى أن وصفه لهذه الأماكن قد أخذ منه مجهوداً يفوق ما بذله في الحديث عن الأسطورة ذاتها وللدلالة على هذا الاتجاه لدى الشاعر حبيب ثابت نورد بعض الأبيات التي وصف فيها بحيرة اليمونة ، لنرى مدى عشقه لها وتغنيه بجمالها :

بحيرة أنامت عيون السما وأشرقت فحوق محياها ومِدَّت الْآنِجُمُ من بُرجها شفاهها لاثمـــةً فاهـــا للماء رفافأ بنجواها أنوارها قاذفةً أكرةً بيضاء في الشطين مرماهــــا

تمشى على زرقاء مسراهـــا خرساءُ بالماء كتبناها باللؤلؤ المنثور غطاهما في مائها الصافي دفناها

بحيرة كل أماني الصبا كأن أحلام َ الهوىَ صفحة ٌ ودمعُ ماضينا على حدهـــا وكل أسرار الهوى في الدجي

بحيرةٌ فاضتْ بآلامنا بدمعينا الجـــاري بمجراهــــا

يرتلُ الجدولُ في جنبها أنشودةً لم نـــدر معناهـــا تساقطت فيهـ انجوم الهوى بالحفن .. بالعين .. لمحناها (١)

وحديث العاشق لوطنه ، المتغني بجماله ، يبرز أيضاً أثناء مناجاة الشاعر لنهر أدونيس ( إبراهيم ) ، ومما قاله في هذه المناجاة :

والليل يطوي بعضَه في بعضِــه ويسير خلفَ جنازة ِ الأضواءِ

يا نهرُ أنت خواطرُ الشعــراءِ تنسابُ مثل الماءِ فوق المـــاءِ إني جلستُ إلى مياهكِ ساعـــةً والبدرُ يغمزُ غمزةَ الإيمـــاء

يا نهو كل حميلة تحت الدجتي تهفو إليك بوعشة خضــراء هي رعشة ُ الزهرِ النضيرِ مبللاً بدم الدجمَى يهمي مع الانداء أو رعشة القلب الخفوق مهللاً للحب .. للآفاق .. للأرجاء

يا لهاتَ الكهوفِ من أضلع الأرضِ عميقاً يفيض فيه الثراءُ ۗ أنتَ روحُ التراب ، أنتَ مجانيه ، وشريانُه ، وأنت الدماءُ ﴿ 

مِلعبِ للشموسِ لولاه ما شـع ضياءٌ ولا تندَّى ضيــاءُ ۗ لبس الأفقُ من برودك وهجاً أزرقَ اللون حيطُهُ لألاءُ

(١) الملحمة ، ص ٣٥ – ٥٥ ، وتقع أنشودة « على البحيرة » في ٢٢ بيتاً .

فینوس وادونیس ــ ۱۵

770

### أَلَّهُتِكَ الشَّعُوبُ في كلِّ أرض ، وتغنت بجودك الأنبياءُ وأقيمت على ضفافيكَ للحب طقوسُ وأُلِّهتْ أهواءُ (١)

و بمثل هذا الحب تحدث كذلك عن وادي أفقاً ، و بمثل هذا العشق صوَّر جمال هذا الوادي. ومما نظمه في التغني بحسن هذا الوادي وتفرده في الحمال. هذه الأبيات:

هو أخضرٌ آناً ، وآناً أزرقُ تتزحلق الأحلامُ فوق سفوحه وتراه من صدر الربَى يتزحلق

واد ٍ بأجفـــان ِ الربيع ِ معلـــق'' نزلت به جورً الجنان ، فدوحه ريّان ُ ملتفُ الحمائل مورق ُ يطفو الغمامُ على ندّي عيونيه فإذا العيون تفجــرٌ وَتدفــقُ

واد يطل على السماء فتنحـــي بيض ُ النجوم على رباه وتشرق (٢٠)

ولم تقف إشادة الشاعر عند الأماكن التي ارتبطت بالأسطورة ، بل تعدها إلى الإشادة بكل لبنان ، وما يموج فيه من أنوار وضياء وجمال وبهاء وكأنه درة الشرق البراقة ، فقد قال :

وعلى جبين الشرق كف السما ألقت على الأطلال ألوانا وفجرت أبحارُ أنوارهـا وأغــرقت في النور لبنانـــا (٣)

كما أشار إلى أن لبنان بمنزلة القلب من الشرق كله ، فإذا حل بلبنان مكروه أقام الشرق كله مأتماً ، وداهمته الأحزان والهموم ، وقد أشار إلى

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص ٦٣ – ٦٥ ، وتقع أنشودة « نهر أدونيس » في ٣٢ بيتاً .

<sup>(</sup>٢) الملحمة ، ص : ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الملحمة ، ص : ٦٩ . ٠

هذا المعنى وهر يعلق على مصرع أدونيس ، وأن لبنان كله قد آلمته الفاجعة فسارع الشرق بمشاركة لبنان أحزانه ومآتمه :

ماد لبنان من روابيه في السفح لقصدوى سهولـــه والبطـــاح وعلى الشرق مأتم مرع الدمع وفيه رجــع البكا والصياح (١)

وهكذا كانت الملحمة ميداناً رحباً يُجري فيه الشاعر حبيب ثابت بجواد عشقه للبنان ، وساحات يقف وسطها كي يناجي الحبيب لبنان ، أرضه وسماءه وأنهاره وآثاره.إن كل ما فيه عالق بقلبه ،جذير بحبه ومناجاته وهذه المناجاة هي التي تميز أكثر من غيرها ملحمة عشتروت وأدونيس عن قصيدة شكسبير ، وعن أي عمل أدبي آخر تناول هذه الأسطورة شعراً أو نثراً في أي لغة من لغات العالم .

وظاهرة أخرى تنفرد بها الملحمة العربية « عشتروت وأدونيس » وهي تأثر الشاعر حبيب ثابت على الرغم من فينيقية الاسطورة بالبيئة العربية، وما كان يحدث فيها من إهدار دم المحب ، كما حدث في قصة مجنون ليلى ، وإذا كان المجنون قد استبيح دمه فلأنه شبب بليلى ، وأفشى سر العلاقة بينهما ، مما جعل سيرة المحبوبة مضغة في الأفواه ، وحديثاً تلوكه الألدينة بالمرة . أما في هذه الملحمة فلم يحدث إفشاء لأي سر ، وكيف يكون الحب سراً أما في هذه الملحمة فلم يحدث إفشاء لأي سر ، وكيف يكون الحب سراً ولم يكتف الشاعر بالإشارة إلى استباحة دم العاشق فقط ، بل أشار كذلك ولم يكتف العاشق أدونيس إلى القفار والوديان ــ تأثراً منه بقصة المجنون إلى جنوح العاشق أدونيس إلى القفار والوديان ــ تأثراً منه بقصة المجنون - كي يخالط الضواري من الحيوانات. ومما قاله في هذا المعنى ، هذه الأبيات :

حسدوه فهــــام بـــين القفــــار بين وحوش ِ الفلا وبين الضواري

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ٧٠ .

طاردوه ، وطاردوًا عشتروتـــأ واستحلوا شرب الدَّماء ِ الغِزارِ واستباحوا دماهما واستعانسوا بالإلهسات والنساء الحسواري فإذا الحب غارق" بدماء

ودموعٌ من الفراق ِ جواري (١)

كما تأثر بالبيئة العربية في حديثه ص الرعاة والأغنام . وأن الراعي يلجأ إلى المزمار كي يشجع أغنامه على الرعي ، وهي مستغرقة في سماع الألحان العذاب التي تنطلق من المزمار :

سهل من الأنوار أغنامــهُ تُـصفيي إلى مزمـــارِ راعيهـــا ترعَبَى الأماني الزَهرَ في سهلها وترتَعْيَ ليلاً بوَاديهِـــا (٢)

بعد هذه الدراسة الموجزة ، نستطيع الحكم بأن الشاعر حبيب ثابت كان محقاً في قوله بأنه نظم ملحمته عن خيال خاص وتصور غير مردود ، ولكنه مع هذا ، تأثر بما نظمه شكسبير من قبل ، وإن كان هذا التأثر محدوداً لأنه أراد في الحقيقة أن يناجي لبنان من خلال الملحمة ، وعلى هذا اهتم بهذه المناجاة على حماب الأسطورة ، فجاءت أحداث الأسطورة – في رأيي ــ أقل أهمية من هذه المناجاة !

<sup>(</sup>١) الملحمة ، ص : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) الملحمة ، ص : ٥٧ .

#### الخاتم\_ة

إذا كانت أسطورة « فينوس وأدونيس » تضرب جدورها في أرض الشرق . أرض الديانات والعقائد ، أرض الأساطير والخرافات ، فإنها لم تقف عند حدود الشرق . بل تعدته إلى ربوع العالم أجمع ، وأصبحت ملكاً للبشرية كلها ، و مَن ْ في العالم الآن لم يسمع عن ربة الدلال فينوس ؟

ومن الحقائق التي أثبتتها هذه الدراسة ، أن السبق في رواية هـــذه الأسطورة يرجع إلى الشاعر الروماني الفذ أوفيد ، وذلك عندما أورد هذه الأسطورة في كتابه القيم أطوار الحب الذي تُرجم إلى اللغة العربية باسم « مسخ الكائنات » .

ثم بقيت الأسطورة طي النسيان طوال عدة قرون بعد ذلك ، حتى جاء الشاعر الإنجليزي الفد وليام شكسبير ، ونفض عنها غبار الإهمال ، ورفع عن كاهلها حجب النسيان ، وأعاد إليها الحياة من جديد ، فألبر بها ثوباً قشيباً بعد أن بلي ذلك الثوب الذي خلعه عليها أوفيد ، فبدت الأسعاورة لدى شكربير أكثر نضجاً ، وأحسن عرضاً ، مما جعل معظهم المهتمين بالأساطير ينسون رواية أوفيد ، ولا يتذكرون إلا قصيدة شكربير التي أصبحت بمثابة الأصل لهذه الأسطورة ، ولم يعد هناك أديب يريد نظم هذه الأسطورة أو كتابتها إلا ورجع لقصيدة شكربير ، واتخذها النموذج للذي يحتذى والأصل الذي يسبر على هداه ، ولعل هذا الموقف شبيه بنظرة

مؤرخي الادب إلى ابن المتمفح وترجمته العربية لكليلة ودمنة ، فبعد ضياع الأصل السنسكريتي والترجمة البهلوية ، أصبح الجميع يعتبرون ترجمة ابن المقفع هي الأصل ، وعلى منوالها ينسجون .

وبناءً على هذا وجدنا أن المسرحية الفرنسية « فينوس وأدونيس » والتي كتبها أندريه أوبيه ، ليست إلا مسرحة لقصيدة شكسبير ، وكذلك منظرمة «زهره ومنوچهر» الفارسية قد جاءت وثيقة الصلة بقصيدة شكسبير. كما أن « ملحمة عشتروت وأدونيس » لم تخل من التأثر بقصيدة شكسبير ، على الرغم من عدم تصريح الشاعر حبيب ثابت بذلك .

ولكن على الرغم من تأثر الجميع بقصيدة شكسبير ، إلا أن كل أديب من تابعوا شكسبير ، قد خلع على الأسطورة خلعة من ذاته ومن مجتمعه ، فالكاتب المسرحي أندريه قد ألبس كلاً من أدونيس وفينوس ملابس الممثلين على المسرح ، وأشرك معهما ممثلين ثانويين ، حتى يخلق جواً من الحركة ، وليدب النشاط على المسرح ، ولا يكون الحوار سجالاً بين اثنين فقط ، مما يفتمد المسرحية عنصر التشويق ، كما خلع الشاعر الفارسي ايرج ميز إعلى الأسطورة خلعة فارسية مما جعله يغير اسمي البطلين إلى « زهره ومنوچهر » ، كما جعلهما يرتديان حلين إيرانيتين ، ويتصرفان تصرف الإيرانيين . ومثله فعل حبيب ثابت.حيث أعاد للبطلين جنسيتهما الفينيقية ، واتخذ من أرض لبنان مسرحاً للأسطورة .

وبعد ... فإنني لا أستطيع الادعاء بأنني قد أحطت بكل الأعمال الأدبية التي عالجت هذه الأسطورة في لغات العالم المختلفة. فربما وجدت محاولات أخرى لنظم الأسطورة وكتابتها في الألمانية أو الإيطالية أو الروسية أو غيرها من لغات العالم العديدة. ولهذا فإنني آمل أن يهتم العديد من الدارسين

مهذه الأسطورة . حتى تحظى بدراسة أعمق وأشمل ، وبخاصة أنها لم تحظ حتى الآن بعناية تذكر في لغتنا العربية .

وكم آمل في نهاية هذه الدراسة.أن أكون قد نبهت الدارسين للاهتمام بهذه الأسطورة.الاهتمام الذي يدفعهم للقيام بمزيد من الدرس والبحث حول دنه الأسطورة وغيرها من الأساطير التي اهتم بمعالجتها أدباء من الشرق والغرب على حد سواء.

## والفهست

| سفحة |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------|
| 0    | الاهداء                                             |
| ٧    | التقديم                                             |
| 11   | الفصل الأول                                         |
|      | فينوس وأدونيس في الأساطير القديمة                   |
| ٦٣   | الفصل الثاني :                                      |
|      | قصيدة فينوس وادونيس ، شعر واليام شكسبير .           |
| 110  | الفصل الثالث:                                       |
|      | مسرحية فينوس وادونيس ، للمسرح الفرنسي اندريه اوبيه  |
| 101  | الفصل الرابع :                                      |
|      | منظومة زهرة ومتوجهر ، للشاعر الايراني ايراج ميرزا . |
| 199  | الفصل الخامس :                                      |
|      | عشىتروت وادونيس ، ملحمة شعرية للدكتور همبيب ثابت .  |
| 779  | الخاتمة                                             |

777